



# صورةُ تَقْرِيظِ العَلَّامَةِ المُقْرِئِ الكبيرِ، شيخِ قُرَّاءِ الشَّامِ: كِرَبِّمٍ رَاجِحٍ

# بِ أَسْلَاقِمْ أَلَحِيمَ

الحمد لله الذي أنزل القرآن على عباده ليكون للعالمين نذيراً. وحفظه وصانه من التحريف والتبديل إذ تكفل بحفظه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وكان من دواعي حفظه صحة الإسناد، بل تواتره إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة مهما تمادى الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والصلاة والسلام على من نُزّل هذا الكتاب عليه فبلغه كما نزل عليه، وبلغه الصحابة كذلك، وإلى يومنا هذا، بل وإلى يوم القيامة.

أما بعد : فإنني لأزجي جزيل الشكر للسيد الدكتور على الغامدي المنتصر لكتاب الله وأسانيده .

ثم إن إنكبير الجد أخذ الشاطبية والدرة عن الشيخ المرزوقي يشبه إنكار الشمس مضيئة في وضح الشاطبية والدرة عن الشيخ المرزوقي يشبه إنكار الشمس مضيئة في وضح النهار، فإن الشيخ الحلواني الكبير الذي أجاز ابنه الشيخ محمد سليم الحلواني بالعشرة الصغرى، وأجاز كثيرين في الشام منهم محمد المجذوب، محمد على القطب، وكثيرين يمكن الرجوع إليهم فيما كتب الشيخ الدكتور الجليل مطيع الحافظ.

وهـؤلاء الذيـن أجازهـم الشـيخ أحمـد الحلـواني تلميـذ الشـيخ المرزوقي كانـوا آية كبرى في تجويد الحرف القرآني .

ثم إنه لم يبق من طلاب آل الحلواني الآن أحد غيري، وأنا قرأت على الشيخ أحمد الحلواني الحفيد القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة، كم قرأت ذلك على الشيخ محمود فائز الدير عطاني الذي قرأ ذلك على الشيخ محمد سليم الحلواني الذي أخذ عن أبيه الشيخ أحمد الحلواني الجد الذي أخذ عن المرزوق في مكة المكرمة.

وأشهد على نفسي أني قلت لشيخنا الشيخ أحمد الحلواني الحفيد: (هل كان جدكم قرأ الطيبة وجمعها على شيخه الشيخ المرزوقي كما جمع الشاطبية والدرة؟) فقال: نعم، وقد أقرأ ابنه والدي جزءاً من القرآن بمضمنها ثم



# صورةُ تَقْرِيظِ الشيخِ المُقْرِئِ: محمَّد نَبْهَانَ بنِ حسينِ الحَمَويِّ

# بِ أَسْلَارَهُ الرَّهِ الرَّيْنِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين ، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله ، وعلى جميع أصحابه من الأنصار والمهاجرين ، وعلى أزواجه الطاهرات وأصهاره المطهرين ، وبعد :

فإني اطلعت على بعض ما ورد في كتاب الشيخ الدكتور: على بن سعد الغامدي ( الحجج الجياد في الذبِّ عن عوالي الإسناد ) ، فوجدته فريداً في موضوعه وغزيرا في معلوماته المفيدة إن شاء الله .

وهذا الكتاب المذكور هو ردّ على كتاب الشيخ : السيد بن أحمد بن عبد الرحيم ( آفة علوّ الأسانيد ) .

فوجدت الشيخ قد أثري كتابه بما يثلج الصدر، في غيرته على كتاب ربه، وغيرته على توهين ما هو قوي .

جـزى الله الشيخ عليّا الغامديّ كلّ خير يستحقه بالذب عن كتاب الله عز وجل والدفاع عنه ، ونفع الله به المسلمين .

> المفتقر إلى رحمة ربه عز وجلّ : محمد نبهان بن حسين مصري الحموي . أستاذ القرآن والقراءات في جامعة أم القرى - سابقاً - .



# صورةُ تَقْرِيظِ الشيخِ المُقْرِئِ: أَحمدَ بنِ خَلِيلِ بنِ شاهِينٍ

## بِ أَيْدَالْخَرَالِخِيمَ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد:

فقد اطلعت على البحث ( الحجم الجياد في الذّب عن عوالي الإسناد) الذي كتبه الشيخ الفاضل المحقق: على بن سعد الغامدي المكي - حفظه الله -. والشيخ عليّ أعرف منذ أمد بعيد ، محباً للقرآن ، وأهله ، باذلاً نفسه ووقت هلم ، ينصح لهم ، ويحب لهم ما يحب لنفسه ، ولا يألو جهداً في ذلك ، نحسبه كذلك ، والله حسيبه ، ولا نزكي على الله أحداً .

لقد بذل الشيخ على في هذا البحث جهداً مشكوراً ، دعمه بالأدلة الصحيحة الموثوقة ، والأقوال الراجحة المنقولة عن أهل العلم المحققين ، وتقصى وحقّق ، وتحرّى ودقّق ، مما لا يترك أدنى شك في صحة إسناد الحدادي والمرزوقي .

جزى الله الشيخ علياً الغامدي خير الجزاء . وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

قاله وكتبه: أحمد بن خليل بن شاهين الحائز على تخصص القراءات من الأزهر والمقرىء بالقراءات العشر، من طريق الشاطبية والدرة والطيبة

> خادم القواز احمد بن خليسل شاهين

# صورةُ تَقْرِيظِ الشيخِ المُقْرِئِ: إِيهابٍ فِكْرِي

# بِ أَمْدَالَهُمْ أَلْحِيمُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وآله وصحبه أجمعين. أما بعد : فقد سرّني قيام الشيخ / على الغامدي بالرد على كتاب " آفة علو الأسانيد " وهو كتاب يتضمّن الطعن في أسانيد كبار القراء .

وقد تضمن رد الشيخ إبطال النتيجة التي وصل إليها صاحب الكتاب، كما تضمن توضيح آفة الاستدلال لدى مؤلف الكتاب كذلك، وذلك أن صاحب الكتاب المذكور عنده ثلاثة آفات في الاستدلال، وهي:

١ - اعتبار السجلات الحكومية دليلاً قطعياً ، لا ظنيّاً .

٢ - الاستقصاء القاصر للإجازات ، والتواريخ ، في مكتبات العالم الإسلامي .

٣ - إهدار شهادة وعدالة مقرئين لم يذكرهم أحد بسوء.

وكلها آفات في الاستدلال ، أدّت إلى النتيجة التي وصل إليها المؤلف . أسـأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ عليّاً الغامدي إلى الذود عن أسانيد القراء وعدالة المقرئين ، وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء .

کتبه خادم أهل القرآن إيهاب بن أحمد فكري حيدر بن موسى ١٤٣٥/٣/٢٧ هـ



## صورةُ تَقْريظِ الشيخِ المُقْرئِ: وليدِ بن إدريسَ المِنيسيِّ



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد رسول الله ، وبعد : فقـ د اطلعـت على كتـاب: ( الحُجـج الجيـاد في الذِّبِ عـن عـوالي الإسـناد ) مـن تأليف صاحب الفضيلة العلامة المقرىء الشيخ الدكتور على بن سَعْدٍ الغَامِديّ المَكِّي حفظه الله ورعاه ، والذي هـو ردُّ عِلْمي على بعـض الأباطيـل الواردة في كتاب: (آفة علو الأسانيد) فوجدت كتاب الحجج الجياد كنزا ثمينا أماط مؤلف اللثام فيه عن صحة أسانيد الإمامين على الحدادي وأحمد المرزوقي رحمهما الله واستدل على ذلك بأقموى الحجج ونقل من النقول وأرفق من الوثائق ما يجعل الشبهات التي أثيرت حول أسانيد هذين الإمامين تذهب هباء منشورا ، فأسأل الله تعالى أن يكتب لكتاب الحجم الجياد القبول وأن ينفع به المسلمين ، وأن يبارك في مؤلف ويذب عن وجهه النار كما ذب عن أهل القرآن ، وقلت مقرظا لهذا الكتاب النفيس:

> كتاب سُمّى الحُجَجَ الجيادا \*\*\* متينٌ ماتعٌ يجلو الفُؤادا ويُبْطِلُ باطَّلَا ويُزيل لَبْساً \*\*\* ويُقْنِعُ غَيْرٌ مَنْ رامَ العِنادا \*\*\* لغامِّدَ يَنْتَمِي وَفِّي وسَادًا ولا عجبُ فكاتِبُهُ عَلِيَّ

د.وليد إدريس المنيسي المقرىء بولاية منيسوتا بأمريكا رئيس اتحاد الأئمة بأمريكا



Phone: 001 (952) 767-0677

il: Almeneesey@yahoo.com or: afyfcmn@gmail.com





الحمدُ لللهِ الَّذي أُنزلَ الفرقانَ؛ فأَعْلَى به أَهلَه في دَرَجاتِ الجِنَانِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على إِمامِ القُرَّاءِ والمُقرئين، وعلى آلِه وصَحْبِه أَجمعين، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فقد وقفتُ على كتابِ (آفَةِ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: دراسةٌ موثَّقةٌ في كَشْفِ حقيقةِ العُلُوِّ المُنتشرِ بين القُرَّاءِ والمُقرئين، في أَسانِيدِ المِصْرِيِّين والشَّامِيِّين)، للشيخ الكريمِ المِفْضَالِ: السَّيِّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ الرَّحيمِ، سدَّده اللَّهُ.

وهذا رَدُّ مختصرٌ على أُصُولِ كتابِه المَذكورِ.

سَمَّيْتُهُو: بِ الْحُجَ بِ الْجِ الْجِ سَيَادِ فِي الذَّبِّ عَنْ عَـوَالِي الْإِسْنَادِ» وقبلَ الوُلُوجِ في المَقصودِ؛ أُقَدِّمُ بأُمُورٍ خمسةٍ مُهمَّةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّ للشيخ السَّيِّدِ عندي مَكَانَةً عَلِيَّةً، ومعرفتي به تَرْبُو على عَشْرِ سنينَ، وأحسَبُه - واللَّهُ حَسِيبُه - مِن خِيارِ أَهلِ القرآنِ في هذا الزَّمانِ، وقد عرفتُه - كما عَرَفَه الكثيرُ - باذِلًا نفسَه لتعليم القرآنِ، «مُحْتَسِبًا لِلْأَجْسِرِ عِنْدَ اللَّهِ» لَا رَغْسبَةً فِي الْمَالِأُوفِي الجُاهِ القرآنِ وتحقيقِها.

ثمَّ إِنَّ كُتُبَه السَّابِقةَ نافعةُ، ولو لم يكن منها إِلَّا كتابُه (الحَلَقَاتُ المُضِيئَاتُ)؛ لكفاه شَرَفًا؛ بل في كتابِه هذا (آفَةِ عُلُوِّ الأَسانِيدِ) فَوائِدُ

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الشيخَ بَذَلَ فيه جَهْدًا جَهِيدًا، وقضى فيه زَمَنًا مَدِيدًا، وأَحسَبُ أَنَّه إِنَّما أَلَّفَه للهِ، فأَرجو له الأُجرين فيما أَصاب فيه، وأُجرَ اجتهادِه فيما أُخطأُ فيه.

أَقولُ هذا: لِيُعْلَمَ للشيخِ مكانُه في الإِسلامِ؛ حتَّى لا يَتَطاوَلَ عليه مَن لا يعرفُ قَدْرَه من الإخوةِ الكِرامِ.

ولْيَعْلَمْ طُلَّابُ العلمِ أَنَّ الرَّدَّ على مَن اشتَهَرَ صدقُه، وعُرِفَ صلاحُه واجتهادُه، وكان له في الإِسلامِ مآثِرُ= ليس كمن لم يكن كذلك، وقد أُمِرْنا أَن نُنْزِلَ النَّاسَ مَنازِلَهُم.

الأُمرُ الثَّاني: أَنَّ الرَّدَّ على الشيخِ لا يدُلُّ على هَضْمِ قَدْرِه، أوِ الحَطِّ من منزلتِه؛ بل أرجو أن يكونَ من النُّصْحِ له، بعدَ رجائي أن يكونَ من النُّصْحِ لكتابِ اللَّهِ، وقَدْرُ الشيخِ مَحْفُوظً؛ إِلَّا أَنَّه لا ينبغي أن تمنعَ مَهَابَةُ أهلِ العلمِ طالبَ العِلْمِ من قَوْلِ ما يعتقدُ صوابَه.

وإِنِّي -والَّذي نفسي بيدِه- لَأجِدُني في حَرَجٍ كبير حينَ أُرُدُّ على هذا الشيخِ الجليل، كيف لا؟! وهو مِن أَجَلِّ النَّاسِ عندي؛ ولكنَّ الأمرَ كما قال اللَّهُ تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [النِّساءُ: ١٣٥]. والشيخُ حبيبُنا؛ ولكنَّ الحقَّ أحبُّ إلينا منه(١).

ولم أنشُر ردِّي هذا إِلَّا بعدَ أَن نصحتُ للشيخِ قبلَ طَبْعِ كتابِه وبعدَه؛ بل حاولتُ أن يُعْرَضَ الرَّدُّ عليه قبلَ نَشْرِه ليَنظُرَ فيه، فإنِ استصوب ما فيه أظهر تَرَاجُعَه -وهذا الأَمرُ أَحَبُّ إِلَيَّ-؛ إِلَّا أَنَّ الشيخَ لم يُرِدْ ذلك، وأَصَرَّ على مذهبِه -وأحسَبُه مجتهدًا فيما ذهب إِليه-، فرأيتُ أن أنشُرَ رَدِّيَ هذا بعدَ أَنِ انتشرَ هذا الكتابُ؛ لأَنِّي أَرى أَنَّ ما خَلَصَ إِليه الشيخُ فيه ليس بصوابٍ، فوَجَبَ النُّصْحُ للقرآنِ وأهلِه، ممَّن شُرِّفوا بحَمْلِه ونَقْلِه.

وممَّا بعثني على العَجَلةِ في الرَّدِّ على الشيخِ أَنِّي علمتُ أَنَّ النَّاسَ لن يسكتوا عن كتابِه؛ بل بعضُهم صرَّح لي بأنَّه سيردُّ عليه، فعَجِلْتُ إِلَى رَدِّي هذا؛ مَخافَةَ أَن يتصدَّى للرَّدِّ على الشيخِ مَن لا يُنصِفُه في البحثِ، أو مَن لا يعرفُ قَدْرَه وسابِقَتَه.

<sup>(</sup>١) مقالةٌ مقتبسةٌ من كلام ابنِ القَيِّم حينَ شرحَ جملةً من كلامِ شيخِ الإسلامِ: أَبِي إسماعيلَ الهَرَويِّ (ت: ٤٨١)، حيثُ قال: «شيخُ الإِسلامِ حبيبُنا؛ ولَكنَّ الحقَّ أُحبُّ إِليناً منه، ... وأَبي اللَّهُ أَن يَكْسُوَ ثوبَ العصمةِ لغيرِ الصَّادقِ المَصْدُوقِ، الَّذي لا ينطقُ عنِ الهَوَى ﷺ، وقد أُخطأُ في هذا البابِ لفظًا ومعنيَّ ". مَدَارِجُ السَّالِكِين: ٣/ ٣٦٦.

وقال عنه في موضع آخَرَ: «شيخُ الإِسلامِ حبيبٌ إِلينا، والحقُّ أَحبُّ إِلينا منهُ، وكلُّ مَن عدا المَعْصُومِ ﷺ فمأخوذُ من قولِه ومتروكُ، ونحنُ نَحْمِلُ كلامَهُ على أحسنِ مَحامِلِه، ثمَّ نُبَيِّنُ ما فيه". مَدَارِجُ السَّالِكِين: ٢/ ٣٨.

الأَمرُ الثَّالثُ: لن أَتعرَّضَ للفُرُوعِ الَّتي أَرى أَنَّ الشيخَ لم يُصِبُ فيها، أو لم يتمكَّن منِ استيفاءِ فوائدِها، وسأَجعلُ الرَّدَّ -في الجُمْلَةِ-على أُصُولِ الكتابِ.

الأَمرُ الرَّابِعُ: بُنِيَ الكتابُ على أَصلٍ عظيمٍ، وهو الطَّعْنُ في عُلُوِّ الأَمرُ الرَّابِعُ: بُنِيَ الكتابُ على أَصلٍ عظيمٍ، وهو الطَّعْنُ في عُلُوِّ أَعْلَى أَسانِيدِ المِصرِيِّين والشَّامِيِّين في هذا الزَّمانِ، فقد عَمَدَ الشيخُ إلى طُلَّابِ إِبراهيمَ العُبَيْديِّ (ت -تقريبًا-: بعد: ١٢٤١) الشَّلَاثةِ، الَّذين تَدُورُ عليهم عَوَالي الأَسانِيدِ في هذا الزَّمانِ، وهم:

۱- أَحمدُ بنُ محمَّدٍ، المَعروفُ بسَلَمُونَةَ (كان حَيًّا في: ١/ ٨/ ١٤٥)(١).

٢- أَبُو الفَوْزِ: أَحْمُدُ بنُ رمضانَ بنِ منصورِ بنِ محمَّدٍ المَرْزُوقِيُّ (ت: ١٢٦٢).

٣- عليُّ الحَدَّاديُّ.

فأَثبتَ الشيخُ طريقَ سَلَمُونَةَ، وطَعَنَ في طريقِ الآخَرَيْنِ. وظاهرُ أَنَّ أَعْلَى الأَسانِيدِ مِن طريقِ مَن طَعَنَ فيهما:

فأَعْلَى أَسانِيدِ أَهلِ الشَّامِ في زمانِنا أَسانِيدُ مَن قرأَ على محمَّد سَلِيمٍ الحُلْوانيِّ (ت: ١٣٦٣)، وكان آخِرَهم: شيخُنا: بَكْرِي بنُ عبدِ المَجِيدِ الطَّرَابِيشيُّ الدِّمَشْقيُّ (ت: ١٤٣٣)، وبينهم وبينَ المَرْزُوقيِّ رجلانِ في

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَةُ سَلَمُونَةَ ليُوسُفَ الخَرْبُوطيِّ بالقراءاتِ الأَربِعَ عَشْرَةَ: ل: ١٤ أَ، ل: ١٨/ أ- ب.

القراءاتِ العَشْرِ الصُّغْرِي -على تفاؤتٍ بينهم في مقدار ما أُخذوه منها-. وأَعْلَى أَسانِيدِ المِصْرِيِّين -من طريق الحَدَّاديِّ، في زمانِنا- في القراءاتِ العَشْرِ الكُبْرى: إِسنادُ شيخِنا: محمَّدِ بن عبدِ الحميدِ بن عبدِ اللَّهِ خَلِيلِ الإِسْكَنْدَرِيِّ (ت: ١٤٣٤)<sup>(١)</sup>، فبينَه وبينَ الحَدَّاديِّ ثلاثةُ رجالٍ، وهو ضَرِيعُ شيخِنا: أحمد عبدِ العزيز بن أحمدَ الزَّيَّاتِ (ت: ١٤٢٤)، المُتَّصل بطريق سَلَمُونَةً.

وأَعْلَى أَسانِيدِ المِصْرِيِّين في القراءاتِ العَشْرِ الصُّغْرى أو بعضِها هي أَسانِيدُ طُلَّابِ الفاضِلِي بن عليِّ بنِ الفاضِلِي (ت: ١٣٨٥)، فبينَهم وبينَ الحَدَّاديِّ رجلانِ، وأبرزُهم:

شيخُنا: زكريًّا بنُ محمَّدٍ الدُّسُوقيُّ (ت: ١٤٣٠): في القراءاتِ العَشْرِ. وشيخُنا: محمَّدُ بنُ محمَّدٍ العَبْسيُّ (ت: ١٤٣٢): في روايةِ وَرْشِ وحَفْصٍ، وقراءةِ حَمْزَةً.

وشيخُنا: مِصْبَاحُ بنُ إِبراهيمَ الدُّسُوقيُّ: في القراءاتِ العَشْرِ، قراءةً للسَّبْعِ، ولبعضِ(١) القرآنِ بالقراءاتِ الثَّلَاثِ المُتَمِّمَةِ العَشْرَ، وإِجازةً بجميع العَشْرِ.

<sup>(</sup>١) ولم أَذكرْ شيخَنا زكريًّا بنَ مُحمَّدٍ الدُّسُوقيَّ (ت: ١٤٣٠)؛ لعدمِ تحقُّقي من قراءةِ شيخ شيخِه -سيِّد أُحمدَ (أُبو حَطَبٍ)- الكُبْري على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، وغايةُ ما وجدتُّه هو قراءتُه عليه العَشْرَ الصُّغْري فقط، وسيأتي لهَذا مَزِيدُ بيانٍ.

<sup>(</sup>١) كما حدَّثني -وغيري- بهذا، وقد تفاوت قولُه في هذا البعضِ.

وسلمانُ بنُ محمَّدٍ الدُّسُوقيُّ: في القراءاتِ السَّبْع. وشيخُنا: محمَّدُ بنُ يُونُسَ الغَلْبَانُ الدُّسُوقيُّ: في القراءاتِ السَّبْعِ. ومحمَّدُ بنُ إِبراهيمَ البَدَويُّ الدُّسُوقيُّ: في القراءاتِ السَّبْعِ، وروايةِ حَفْصٍ بقَصْرِ المُنفصلِ، من طريقِ الطَّيِّبَةِ.

ومحمودُ بنُ هاشِمِ الدُّسُوقيُّ: في روايةِ وَرْشٍ وحَفْصٍ.

واعلموا -علَّمكمُ اللَّهُ-: أَنَّ الطَّعْنَ في إِسنادِ الحَدَّاديِّ والمَرْزُوقيِّ لن يُصِيبَ أَعْلَى الأَسانِيدِ فحَسْبُ؛ بل سَيَطالُ كلُّ ما اتَّصلَ بهما ممَّا عَلَا ونَزَلَ من الأُسانِيدِ.

ولو كان المُصَابُ يقتصرُ على مَن له طريقٌ آخَرُ لا يَمُرُّ بهما لَهَانَتِ الواقعةُ؛ ولكنَّ المُصَابَ الأَكبرَ فيمَن لم يكن له طريقٌ غيرُ طريقِهما: ففي الشَّامِ: أُسانِيدُ بعضِ الأَكابِرِ، الَّذين ليس لهُمُ اتِّصالُّ بالصُّغْرِي إِلَّا من طريقِ المَرْزُوقِيِّ، مِثْلُ: حُسَيْنِ خَطَّابِ، ومحمَّدٍ سُكَّرٍ، ومُحْيى الدِّين الكُرْديِّ، وكُرَيِّمٍ راجِحٍ، وما أَكثرَ تلامِيذَهم في الصُّغْرى، الَّذين ليس لهُم طُرُقٌ إِلَّا طُرُقَهم(١)!

<sup>(</sup>١) فَإِن قِيلَ: كُلُّ هؤلاءِ قرؤُوا على محمود فائزِ الدَّيْرْعَطَانيِّ (ت: ١٣٨٥)، وقدِ اتَّصل سندُه بالكُبْري من غيرِ طريقِ المَرْزُوقيِّ؛ بل بعضُهم قرأ الكُبْري على غيرِه، ومعلومٌ أَنَّ الصُّغْرِي مُدْرَجَةٌ فِي الكُبْرِي.

قيل: ليس كلُّ طُرُقِ الشَّاطِبِيَّةِ في الطَّيِّبَةِ، ولا كلُّ حُرُوفِ الدُّرَّةِ في الطَّيِّبَةِ. يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ١٩٠- ١٩١، ٢/ ٢٧٠، ٢٧٨، ٣٠٨، والرَّوْضُ النَّضِيرُ: ٢٦٨- ٢٦٩.

ثُمَّ يُقَالُ: على مِنْهاجِ الشيخِ السَّيِّدِ سيسقطُ إِسنادُ الدَّيْرْعَطَانيِّ في الطَّيِّبَةِ؛ بل وإسنادُ جُلِّ قُرَّاءِ الشَّامِ الكبارِ المُعاصِرِين فيها، وسيأتي -إِن شاءَ اللَّهُ- بيانُ ذلك.

وفي مِصْرَ: أُسانِيدُ مَن اتَّصلوا بإسنادِ شيخِنا: محمَّدِ بن عبدِ الحَمِيدِ الإِسْكَنْدَرِيِّ فِي الكُبْرِي، ومَن اتَّصل بطلَّابِ الفاضِلي في الصُّغْرِي(١)، وما أكثرَ هؤلاءِ!

الأَمرُ الخامسُ: إِنَّ الذَّبَّ عن عَوَالي الإسنادِ لا يَلْزَمُ منه إِقْرارُ بعضِ أصحابِ العُلُوِّ، الَّذين توسَّعوا في أُخْذِ الأَموالِ من الطُّلَّابِ، أُو تساهلوا في إِقرائِهم، كما لا يَلْزَمُ منه إِقرارُ تَهَافُتِ الطُّلَّابِ على الأسانِيدِ العاليةِ، من غير حِرْصٍ على تَعَلُّمِ العلمِ -وإن كان عندَ مَن نَزَلَ إِسنادُه-؛ بل كُلُّ ذلك كان سيِّئةً عندنا مكروهًا، وإنَّا له من القَالِينَ، وهو من الفِتَنِ الَّتي ابتُلَى بها كثيرٌ من القُرَّاءِ والمُقرئين، وإِنَّا لنشكرُ الشيخ -جزاه اللَّهُ خيرًا- على مُبالغتِه في التحذيرِ من ذلك في هذا الكتاب، وفي غيره.

<sup>(</sup>۱) ولم أُدْخِلِ الكُبْري لِمَا سيأتي.

#### • خُطَّةُ الْبَحْثِ:

جعلتُ هذا البحثَ في مُقدِّمةٍ، وأُربعةِ مباحث، وخاتِمةٍ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: نَقْدُ مَا قِيلَ فِي عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، وَمَنْ

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نَقْدُ مَا قِيلَ فِي الْحَدَّادِيّ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: نَقْدُ مَا قِيلَ فِي الْمَرْزُوقِيِّ، وَمَنْ يَتَّصِلُ بِهِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمَحْذُورَاتُ النَّاجِمَةُ عَن مِنْهَاجٍ كِتَابِ (آفَةِ عُلُوِّ الْأُسَانِيدِ) فِي نَقْدِ إِسْنَادِ الْحَدَّادِيِّ وَالْمَرْزُوقِيِّ.

الْخَاتِمَةُ: وَفِيهَا أَهَمُّ النَّتَائِجِ وَالْوَصَايَا.

وسأُلْحِقُ بالبحثِ بعضَ الوَثَائِقِ المُهِمَّةِ، ممَّا فات الشيخَ السَّيِّدَ إِخْاقُه بكتابه.

هذا، وإنِّي أَحمدُ اللَّهَ وأَشكرُه على تيسيره هذا البحثَ.

ثمَّ إِنِّي أَشكرُ كلَّ مَن أَعانني عليه، وعلى رأسِهمُ الشيخُ الكريمُ الباحثُ: مصطفى بنُ شَعْبَانَ الوَرَّاقِيُّ المِصْرِيُّ، الَّذي شَدَّ اللَّهُ به عَضْدِي في هذا البحثِ، فقد أُمَدَّنِي بفوائِدَ ووَثائِقَ مُهِمَّةٍ، تتعلَّقُ بالمُقرئِين المُتأُخِّرين -وله بهمُ اختصاصٌ كبيرٌ-، فجزاه اللَّهُ عنِّي وعن أُهل القرآنِ خيرًا.

كما أَشكرُ الشُّيُوخَ الكرامَ، الَّذين أَفدتُّ منهم في هذا البحثِ، وهم: إِيهَابٌ فِكْرِي، وحَسَنُ الوَرَّاقيُّ، وأَنْمَارُ بنُ محمَّدٍ بن أَنْعَمَ، ومُعاذُّ صَفْوَتُ، وصالحُ القَرْنيُّ، ورَأْفَتُ بنُ عليٍّ، ومُتَوَلِّي عبدُ المَجِيدِ، وإبراهيمُ الجُوريشيُ، ومحمَّدُ السُّدَيْسُ.

وأَشكرُ شيخَيْنا المُحدِّثينِ النَّاقِدين: عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ الرحمن السَّعْدَ، وياسرَ بنَ فَتْحِي المِصْريَّ، اللَّذين عرضتُ عليهما ما قرَّرتُه في صَنْعَةِ الحديثِ -ومن ذلك تقريرُ تساهُل المُتأُخِّرين في الرِّوايةِ-؛ فأُقرَّاه، وأَثْنَيَا عليه؛ بل حَتَّني شيخُنا عبدُ اللَّهِ السَّعْدُ على طَبْعِه.

والشكرُ موصولُ للشُّيُوخِ الفُضلاءِ، الَّذِين تفضَّلوا بتَقْريظِ الكتابِ. وقد تفضَّلَ المُقْرِئُ الكبيرُ: أَيْمَنُ بنُ رُشْدِي بن سُوَيدٍ الدِّمَشْقِيُّ باقتراح كتابةِ إِقْرارِ للكتابِ، يُوَقِّعُ عليه جماعةٌ من كبار مُقْرئي العَصْر، وقد رأَيتُ أَنَّه اقتراحٌ حَسَنٌ -لأَنَّ مِثْلَ هذه الأُمورِ المُتعلِّقةِ بجماعاتٍ من القُرَّاءِ ينبغي أَن يكونَ الرأيُ فيها جَمَاعِيًّا-، فجزاه اللَّهُ خيرًا؛ إِلَّا أُنَّه تَعَذَّرَ علينا صُنْعُ إِقْرارِ وَفْقَ ما اقترحه الشيخُ؛ فاقترح بعضُ الفُضلاءِ تَقْرِيظَ بعضِ أُولِي الإِقْرَاءِ؛ لسُهُولَتِه.

وقدِ اكتفيتُ بتَقْريظِ بعضِ مُقْرِئِي الشَّامِ -المُتَّصلين بالمَرْزُوقيِّ-، وبعضِ مُقْرِئي مِصْرَ -المُتَّصلين بالحَدَّاديِّ، وسَلَمُونَةً، والمَرْزُوقيِّ-؛ طَلَبًا للإختصار، وتعجيلًا بطَبْعِ الكتابِ.

وأُنَبِّهُ على أَنَّ في هذه النَّشْرَةِ زياداتٍ وتوضيحاتٍ وتَنْقِيحاتٍ، لم تكن في النَّشْرَةِ السَّالِفَةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الَّتي نُشِرَت في مُلْتَقَى أَهلِ التفسيرِ، على الشَّبَكَةِ العالَمِيَّةِ.

وبَعْدُ: فهذا جُهْدُ مُقِلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمِن اللَّه، وما كان فيه من خَطَأٍ فمِن نفسي، والشيطانِ، واللَّهُ ورسولُه منه بريئانِ.

وما أُحسنَ ما قاله الإِمامُ المُزَنيُّ -صاحبُ الشَّافِعيِّ- (ت: ٢٦٤): «لو عُورِضَ كتابٌ سبعين مَرَّةً لوُجِدَ فيه خَطَأً، أَبَى اللَّهُ تعالى أَن يكونَ كتاب صحيحًا غيرَ كتابه الأ(١).

مِن أَجْل ذلك: آمُلُ مِن كلِّ مَن عَلِمَ في هذا الكتابِ هَفْوَةً -ولو كانت من قَبِيل خِلافِ الأَوْلَى- أَنْ يَدُلَّني عليها، والشكرُ المَوْفُورُ له مَبْذُولٌ، وحقُّه -في ذِكْر فضلِه- مَكْفُولٌ.

هذا، وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على إِمامِ القُرَّاءِ والمُقرئين، وعلى آلِه وصحبِه أُجمعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وآخِرُ دْعَوايَ أنِ الحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمِين.

وَكَتَبَ: عَلِيُّ بنُ سَعْدٍ الْغَامِدِيُّ الْمَكِّيُّ ضُحَى الأَرْبِعَاءِ: ١/ ٣/ ١٤٣٥ بِمَكَّةَ أُمِّ الْقُرَى assghamdi@uqu.edu.sa

<sup>(</sup>١) أَخرجه الخَطِيبُ البَغْدَاديُّ في مُوضِحِ أَوْهَامِ الجَمْعِ والتَّفْرِيقِ: ١/ ١٤.

## الْحُجَجُ الْجِيَادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ



نَقْدُ مَا قِيلَ فِي عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، وَمَنْ يَتَّصِلُ بِهِ

اِعلمْ -علَّمك اللَّهُ- أَنَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ هو رَاوِيَةُ عليًّ الحَدِّاديِّ.

## وهذا المبحثُ فيه سَبْعُ مسائِلَ:

المَسأَلةُ الأُولى: قال الشيخُ: "فتحديدُ السِّنِ عندَ الوَفاةِ يَحْتَمِلُ أُمرينِ: أَن يكونَ حقيقيًّا، وأَن يكونَ تقديريًّا، ولعلَّ الغالبَ منهم يكونُ تقديريًّا، ولعلَّ الغالبَ منهم يكونُ تقديريًّا؛ لسببٍ هامًّ، وهو عُزُوفُ الكثيرِين عن تسجيلِ مَوَالِيدِ أَبنائِهم ...»(١).

فنَصَّ الشيخُ على أَنَّ التقديرَ هو الغالبُ في تحديدِ سِنِّ الوفاةِ، وذلك لأَنَّ كثيرًا من النَّاسِ لا يُسَجِّلُون مَوَالِيدَ أَبنائِهم، وقد ذكر نحوَ ذلك مِرارًا(۱)، وما أَصَّله الشيخُ صحيحُ؛ ولكنَّه خالفه عندَ التطبيقِ غيرَ مرَّةٍ، وبَنَى على ذلك تَشْكِيكًا لا أَصلَ له، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) آفَهُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٥٦، ٥٩، ٥٩، ٦٠، ٢١، ٧٠، ٥٧، ٥٨.

١- عندَذِكْرِه إِجازَةَ الشيخِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ لعليِّ بن عليِّ عاشُورٍ، حيثُ قال: "وجاءَ في هذه الإِجازَةِ عِبَارَةٌ يمكنُ أن تكونَ ذَرِيعَةً للتَّشْكِيكِ، وهي قولُ الشيخ عبدِ اللَّهِ: «ولدِنا الشيخِ: عليِّ عليِّ عاشُورِ» فكيف يقولُ هذا مع أَنَّ الشيخَ (عليَّ عاشُورً)(١) أَكبرُ منه بأربع سنواتٍ (١)، بحسب ما جاء في المُستَنداتِ الرَّسْمِيَّةِ من تاريخِ مِيلَادِه (٣).

فتأُمَّلْ كيفَ أَنَّ الشيخَ قَطَعَ بأَنَّ التِّلْمِيذَ أَكبرُ من الشيخِ، ثمَّ جعل ذلك ذَرِيعَةً للتَّشْكِيكِ، على أَنَّه وَكَّد مِرَارًا أَنَّ الأَمرَ تَقْرِيبيُّ، وإذا كان ذلك كذلك، فلعلَّ الشيخَ أَكبرُ من التِّلْمِيذِ؛ لا سيَّما أَنَّ عِبَارَةَ الشيخِ عبدِ اللَّهِ السَّالِفَةَ تُؤَيِّدُ هذا.

٢- فَعَلَ ذلك في أَخْذِ إِسماعيلَ بن إِسماعيلَ (أَبو النُّورِ) عن عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، وفي أَخْذِ الفاضِلي عن (أبو النُّورِ)(٤).

<sup>(</sup>١) كذا رُسِمَتَا في المَطْبُوعِ، والجادَّةُ أَن يُقالَ: «عليًّا عاشُورًا»، ولعلَّ ما رُسِمَ سَبْقُ قَلَمٍ من النَّاسخ، وإن يكن من المُؤَلِّفِ فليس لَخْنًا، فرَبِيعَةُ يَقِفُون على المَنصوبِ المُنَوَّنِ بغيرِ أَلِفٍ، والظاهرُ أَنَّهما تُرْسَمَانِ على هذه اللُّغَةِ بغيرِ أَلِفٍ، وقد ضَبَطْتُ هذا المَرْسُومَ على هذه اللُّغَةِ؛ دَفْعًا لتَلْحِينِ الشيخِ. يُنظَرُ: خصائصُ ابن جِنِّي: ٢/ ٩٩، والْإِنصافُ في مسائلِ الخلافِ: ٢/ ٦٠٥، وشرحُ الكافِيَةِ الشَّافِيَةِ لابن مالِكٍ: ٤/ ١٩٨٠.

<sup>(</sup>١) هي ثلاثُ سنواتٍ، حسَبَ ما أثبته الشيخُ من تأريخِ مِيلَادِهما التقريبيِّ، وقد ذكر أُنَّها ثلاثٌ قبلَ هذا، فما ذكره هنا سَبْقُ قَلَمٍ. يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٥٦، ٨٣، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٨٧، ويُنظَرُ: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩١.

٣- صَنَعَ ذلك في أَخْذِ عبدِ العزيزِ كُحَيْلٍ عن عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، حيثُ قال: «ويُلاحَظُ أَنَّ مِيلَادَه قبلَ مِيلَادِ الشيخِ عبدِ اللَّهِ بحَوَالَيْ خَيْسٍ وعشرين سنةً، وأَنَّ وفاتَه قبلَ وفاتِه بثلاثين سنةً، ولعلَّ هذا يضعُ عَلَامَةَ استفهامِ على أَخْذِه عنِ الشيخِ عبدِ اللَّهِ؛ خاصَّةً وأَنَّ الشيخَ كُحَيْلً (١) كان من المُقْرئين المُتقدِّمين، وليس ممَّن أَخَذَ القراءةَ على كِبَرِ»(١).

قلتُ: ولو أَنَّ الشيخَ جَرَى على ما أَصَّلَ لَاحتَمَلَ أَن يُكونَ كُحَيْلُ أَكبرَ من شيخِه بعشرِ سنين، أو نحو ذلك، ولَمَا أَعْضَلَ عليه الأَمرُ.

ثمَّ لو قُدِّرَ أَنَّه أَكبرُ منه بهذا القَدْرِ فليس هذا بغريبٍ، فما زال الأَكابِرُ يأخذون عنِ الأَصاغِرِ، من القُرُونِ الأُولى<sup>(٣)</sup> إلى زمانِنا هذا -كما قَرَّر الشيخُ نفسُه (٤) -، وقد طلب منِّي أَحَدُ الشُّيُوخِ الفُضَلاءِ أَن يقرأَ عَلَيَّ بمُضَمَّنِ الدُّرَّةِ وهو يَكبُرُني بسَبْعٍ وعشرين سنةً، كما طلب منِّي أَحَدُ المُقرئين الدُّرَّةِ وهو يَكبُرُني بسَبْعٍ وعشرين سنةً، كما طلب منِّي أَحَدُ المُقرئين المُتقنين أَن يقرأَ عَلَيَّ بمُضَمَّنِ الطَّيِّبَةِ وهو يَكبُرُنِي بسِبِّ وعشرين سنةً.

فما وجهُ استغرابِ الشيخِ سدَّده اللَّهُ؟!

<sup>(</sup>١) هكذا رُسِمَتْ في المَطْبُوعِ، والجادَّةُ أَن يُقالَ: «كُحَيْلًا»، وقد سَلَفَ بيانُ جَوازِها رَسْمًا وضَبْطًا على لغةِ رَبِيعَةَ.

<sup>(</sup>٢) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الجامعُ لأَخلاقِ الرَّاوي وآدابِ السَّامِعِ: ٢/ ٢١٨- ٢٢٠ ولا يكادُ يخلو من
 هذا النَّوْعِ كتابٌ من كُتُبِ الإصْطِلَاحِ.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٢.

وأُمَّا قولُ الشيخ عن كُحَيْلٍ: بأَنَّه «ليس ممَّن أُخَذَ القراءةَ على كَبَرِ»، فالجوابُ عنه من وجهين:

الْأَوَّلُ: أَنَّ هذا مُجَرَّدُ دَعْوى، وما أَدْرَاه أَنَّه لم يقرأ في كِبَرِه؟! إِن يظُنُّ إِلَّا ظَنَّا، وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا.

وممًّا يُرَشِّحُ أَخْذَه في كِبَرِه: هو أَنَّ شيخَه محمَّدَ بنَ سابِقٍ لم تكن لديه القراءاتُ العَشْرُ الكُبْرى -فيما أَعلمُ، وفيما أَخبرني به الشيخُ السَّيِّدُ نفسُه-، ولعلَّه قَصَدَ الشيخَ عبدَ اللَّهِ لقُرْبِه من بَلَدِه الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ولاِشتهارِه؛ لوُجُودِه في مسجدِ إِبراهيمَ الدُّسُوقيِّ.

الوجه الآخَرُ: أَنَّ شهادةَ تِلْمِيذَيْه -الخَليجيِّ، ونفيسةَ ابنةِ (أَبو العِلَا)- تدفعُ هذا، فقد أُخبرا أَنَّ شيخَهما كُحَيْلًا أُخبرهما أَنَّه قرأَ الكُبْرى على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ(١).

واستبعادُ الشيخ قراءةَ كُحَيْلٍ عليه يَلْزَمُ منه تكذيبُهما، أَو تكذيبُ كُحَيْل، والإِقدامُ على هذا -بلا بُرْهَانٍ- زَلَّهُ قَدَمٍ.

٤- فَعَلَ هذا في أَخْذِ سيِّد أَحمدَ (أَبو حَطَبٍ) عن عبدِ اللَّهِ عبدِ اللَّهِ عبدِ اللَّهِ عبدِ اللَّهِ عبدِ اللهِ عبدِ العظيمِ (١).

المَسأَلةُ الثَّانيةُ: ذَكَرَ الشيخُ -مُسْتَغْرِبًا- أَنَّ الَّذين يَرْوُون عنِ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَةُ الخَلِيجِيِّ لشيخِنا محمَّدِ بنِ عبدِ الحميدِ الإِسْكَنْدَرِيِّ بالكُبْرى: ل: ٢/ أ، وإِجازَةُ نَفِيسَةَ له بالسَّبْعِ: ل: ٢/ ب.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٠٠.

الفاضِلِي الآنَ يستوون مع مَن كان يُقْرِئُ قبلَ خمسينَ ومِئَةِ سنةٍ، ثُمَّ ذكر مِثَالًا على ذلك(١).

والجوابُ عن ذلك: أنَّه من المُقَرَّرِ عندَ المُقْرِئِين، والمُحَدِّثين، وغيرِهم: أَنَّ الأُسانِيدَ تَعْلُو من جِهَةٍ، وتَنْزِلُ من جِهَةٍ أُخْرى، ولهَذا عَقَدَ مُصَنِّفُو كُتُبِ الإصْطِلَاحِ مَبْحَثًا مُستقلًّا للإسنادِ العالي والنَّازِلِ، وجعله السُّيُوطيُّ وغيرُه أَحَدَ أُنواعِ عُلُومِ القرآنِ(٢)، وجعل القَسْطَلَّانيُّ أُنواعَ العُلُوِّ ضِمْنَ علم إِسنادِ القراءاتِ<sup>(٣)</sup>.

وأُذكرُ هنا مِثَالًا واحدًا عندَ المُقْرئِين: قال ابنُ الجَزَريِّ: "وهذا إِسنادٌ لا مَزِيدَ على عُلُوِّه، مع الصِّحَّةِ والإستقامةِ، ... ونُساوِي نحنُ فيه الشيخَ الشَّاطِبيَّ مِن إِسنادِه المُتقدِّمِ! ومِن إِسنادِه الآتي عن القَزَّازِ نُساوِي شيخَه أَبا عبدِ اللهِ النِّفْزيَّ، حتَّى كأنَّني أَخدتُها عن ابن غُلَامِ الفَرَسِ، شيخِ شيخِ الشَّاطِبِّ! الْأَا

فانظرْ كيفَ سَاوى ابنُ الجَزَرِيِّ (ت: ٨٣٣) الشَّاطِبيَّ (ت: ٥٩٠) وبين وفاتيهما ثلاثُ وأُربِعون ومِئَتَا سَنَةٍ! بلِ الأُعجِبُ منه مساواتُه شيخَ الشاطِيِّ!

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٤٢- ٤٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الإِتقانُ في عُلُومِ القرآنِ: ٢/ ٤٨٣- ٤٩٠، والزِّيادةُ والإِحسانُ في عُلُومِ القرآنِ: ٣/ ٨٤- ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) يُنظّرُ: لطائفُ الإشاراتِ: ١/ ٣٦٠- ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) النَّشْرُ: ١/ ١٠١.

ويُجابُ بنحوِ هذا عمَّا أُورده الشيخُ -مُسْتَبْعِدًا- من أَمْثِلَةٍ على عُلُوِّ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ على مُعاصِرِيه (۱)، فيُقالُ: الجوابُ عن هذا من وجهينِ:

الأَوَّلُ: إِذَا كَانَ المُقْرَئُ قَد يَعْلُو مَنَ سبقه بأَكَثَرَ مِن أَربِعِينَ ومِئَتَيْ سنةٍ -كما تقدَّمَ-، فكيف لا يَعْلُو على مُعاصِرِيه بثلاثِ طبقاتٍ أُو أُربِعٍ؟!

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ هذا الأَمرَ مُشَاهَدُ في عصرِنا، فها هو شيخُنا الزَّيَّاتُ (ت: ١٤٢٤) يَعْلُو بعضَ مُعاصِرِيه بطبقتينِ، أَو ثلاثٍ، أَو أَكثرَ من ذلك، فما الغَرَابَةُ في أَمرٍ نراه رَأْيَ العَيْنِ؟!

المَسأَلةُ الثَّالثةُ: قال الشيخُ: «ومن المُلْفِتِ -أَيضًا، غيرَ ما تقدَّمَ-: أَنَّ طريقَ الحَدَّاديِّ يرفعُ الذين يُقْرِئُون الآنَ فوقَ شيخِ الشُّيُوخِ، وإِمامِ الرِّوايةِ والدِّرايةِ في عِلْمِ القراءاتِ، على وجهِ الأَرضِ في وقتِه، الإِمامِ العَلَّامَةِ: عليِّ بنِ محمَّدٍ الضَّبَّاعِ، صاحبِ المُؤلَّفاتِ التي تَرْبُو على الأَربعين مُؤلَّفًا في علمِ القراءاتِ ...»(١).

والجوابُ: أَنَّ عُلُوَّ الرِّوايةِ لا يَلْزَمُ منه عُلُوُّ الدِّرايةِ، وعَكْسُه صحيحٌ.

فانظرْ إِلَى الإِمامِ الشَّاطِبِيِّ الَّذي كان إِمامَ أَهلِ مِصْرَ -ورُبَّما أَهلِ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٠٣- ١١٣، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٤٦.

المَشْرِقِ والمَغْرِبِ جميعًا- في وقتِه، ليس في القراءاتِ فقط؛ بل في سائِر الفُنُونِ(١)، ومع ذلك لم يكن أعْلَى أهل زمانِه في القراءاتِ؛ بل كان مِن مُعاصِرِيه مَن يَعْلُوه بدَرَجَتينِ(١)، ورُبَّما بأكثرَ من ذلك.

المَسأَلةُ الرَّابعةُ: ذَكَرَ الشيخُ أَنَّ في إِجازَةِ الشيخِ إِسماعيلَ (أبو النُّورِ) للشيخ الفاضِلي عددًا من المُلاحَظَاتِ والرِّيَبِ، أَذكرُ منها: ١. "قولُ الشيخِ إِسماعيلَ في مُقَدِّمَةِ الإِجازَةِ: "المَرحُومِ شيخِنا، الشيخِ: عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ» في حينِ أَنَّ الشيخَ إِسماعيلَ تُوُفِّيَ قبلَ الشيخِ عبدِ اللَّهِ باثنتينِ وعشرينَ سنةً، وأَيضًا هذه الإِجازَةُ مُؤَرَّخَةٌ قبلَ وفاة الشيخ عبدِ اللَّهِ بثمانٍ وثلاثين سنةً "".

والجوابُ: أنَّ قولَه هذا لا يَلْزَمُ منه وفاةُ شيخِه، ولا سبيلَ لنا إلى القَطْعِ بذلك، ولعلُّه قاله من بابِ التَّفاؤُلِ، وهو قولٌ جائزٌ -على الصحيح

<sup>(</sup>١) قال الإِمامُ النَّوَويُّ (٦٧٦): "وَلم يكن بمِصْرَ -في زَمَنِه- مثلُه في تَعَدُّدِ فُنُونِه، وكَثْرَةِ مَحْفُوظِه»، وقال الذَّهَبيُّ (ت: ٧٤٨): «وكان إمامًا، عَلَّامةً، ذَكِيًّا، كثيرَ الفُنُونِ، مُنْقَطِعَ القَرِينِ، رَأْسًا في القراءاتِ، حافظًا للحديثِ، بصيرًا بالعَرَبِيَّةِ، واسعَ العلم»، وقال المَقَّرِيُّ (ت: ١٠٤١): "ومِمَّن رَحَلَ إلى المَشْرِقِ من الأَنْدَلُسِ، فشَهِدَ له بالسَّبْقِ كُلُّ أَهلِ المَغْرِبِ والشَّرْقِ: الإِمامُ، العَلَّامَةُ: أَبو القاسِمِ الشَّاطِبيُّ». يُنظَرُ: طَبَقَاتُ الفقهاءِ الشافِعِيَّةِ: ٢/ ٦٦٥- ٢٦٦، وطَبَقاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٥٧٤، ونَفْحُ الطِّيبِ: ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩١.

من قَوْلَي العلماءِ-(١)، ويستوي إطلاقُه على الأَحياءِ والأَمواتِ(١)، وقد أَطلقه بعضُ العلماءِ من بابِ التَّفَاؤُلِ(٣)، لا مِن بابِ الخَبَرِ.

٢. تصحيفُ (الحَدَّاديِّ) إلى (الحَدَّادِ)، ثُمَّ ذكر أَنَّ الفاضِلِي سارَ على مِنْهَاجِ شيخِه إِسماعيلَ في جميع إِجازاتِه لطُلَّابِه (٤).

والجوابُ عن هذا من وجوهِ ثلاثةٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ التصحيفَ واردُّ في الإِجازاتِ وغيرِها؛ ولكن ما هي الرِّيبَةُ التي يُثِيرُها هذا التصحيفُ اليسيرُ؟!

الوجهُ الثَّاني: أنَّ هذا التصحيفَ يسيرُ، لا يكادُ يسلمُ من مِثْلِه مُؤَلَّفُ، وقد قَرَّر الشيخُ نفسُه نحوَ هذا(٥).

الوجهُ الثَّالثُ: لعلَّ الحُدَّاديَّ كان يُقالُ له أيضًا (الحَدَّادُ)، وهذا أمرُّ واردُ جِدًّا.

<sup>(</sup>١) قال شيخُنا ابنُ عُثَيْمِينٍ: «قولُ «فُلَانُ المَرْحُومُ»، أُو «تغمَّده اللَّهُ برحمتِه» لا بَأْسَ بها؛ لأَنَّ قولَهُمُ «المَرْحُومُ» من بابِ التَّفَاؤُلِ والرَّجاءِ، وليس من بابِ الخبرِ، وإذا كان من بابِ التَّفَاؤُلِ والرَّجاءِ فلا بَأْسَ به". فتاوِيه: ٣/ ٨٥- ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كما يُقالُ: «رحمه اللَّهُ» للأَحياءِ والأَمواتِ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ -على سبيلِ المِثَالِ-: طَبَقَاتُ الفُقَهاءِ للشِّيرازيِّ (ت: ٤٧٦): ١٨٦، والرَّدُّ الوافِرُ لابنِ ناصرِ الدِّينِ الدِّمَشْقيِّ (ت: ٨٤٢): ١١٨، وفتاوِي الخَلِيليِّ (ت: ١١٤٧): ٢/ ٢٩٩، والعُقُودُ الدُّرِّيَّةُ لابنِ عابِدِينِ (ت: ١٢٥٢): ١/ ٩، ١١، ١٢، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) فقال: "وعلى كلِّ: فلا بُعْدَ بينَ الحَدَّادِ والحَدَّادي». آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١١٥، ويُنظَرُ: ١٢٦.

وأُمَّا الفاضِلي فقد نقلَ الإسمَ كما في إِجازَةِ شيخِه له، فلا تَثْريبَ عليه، هذا هو الظاهرُ، وليس كما ذكر الشيخُ مِن أَنَّ الفاضِليَ صَوَّبَ الِاسمَ -لأنَّه على درايةٍ بذلك؛ لأنَّه من أقرانِ الشيخِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ(١)-، فليس ثَمَّ دليلٌ على ذلك.

٣. «أَنَّ هذه الإِجازَةَ لم تُكْتَب بخطِّ يدِ الشيخِ إِسماعيلَ، مع أنَّه كان كاتبًا، فقد كان يكتبُ المُسْتَنَدَاتِ الرَّسْمِيَّةَ بِخطِّ يدِه، فإجازَتُه بالنِّسْبَةِ له أُهمُّ من هذا»(١).

والجوابُ: أَنَّ كثيرًا من المُقرئين الكاتبين لم يكونوا يكتبون إِجازاتِهم لطُلَّابِهم، وهذا أُمرُ شائعٌ، فما هو وجهُ الرِّيبَةِ فيه؟!

المَسأَلةُ الخامسةُ: ذهب الشيخُ إلى أنَّ بعضَ القُرَّاءِ الكبارِ كان يُجِيزُ بعضَ طُلَّابِه من غير قراءةٍ، ولم يُقِمْ على ذلك دليلًا، وبَنَي على ذلك الطَّعْنَ -تَصْرِيحًا أُو تَلْمِيحًا- في قراءةِ بعضِ القُرَّاءِ عليهم، ومِن أهمِّهم:

١- إبراهيمُ العُبَيْديُ (٣)، وقد نقل الشيخُ قولَ عبدِ الهَادي بن رضُوانٍ الأَبْيَارِيِّ عن أبيه، وفيه: "وأَخَذَ القراءاتِ عن الشيخِ العُبَيْدِيِّ "؛ إِلَّا أَنَّه استبعد قراءة رضْوَانِ الأَبْيَارِيِّ على العُبَيْدِيِّ؛ لأَنَّه لم

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٢٦،١١٥.

<sup>(</sup>٢) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٠، ١٤٢، ٢٢٨، ٢٣٠، وسيأتي مَزيدُ بيانٍ للَّذين افترض الشيخُ أَنَّ العُبَيْديَّ أُجازِهم، وسيتبيَّنُ -إِن شاءَ اللَّهُ- أَنَّ الإفتراضَ الَّذي أَقامه الشيخُ مُجَرَّدُ ظَنِّ، بَنَي عليه نِسْبَةَ هذا المَذهبِ إِلَى العُبَيْديّ.

يُنقَلْ عنه أَثَرُ يدُلُّ على أَنَّه كان من المُقرئين<sup>(١)</sup>.

والجوابُ عن هذا من وجهينِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ ظاهرَ نصِّ ابنِه يدُلُّ على أَنَّه قرأَ القراءاتِ على العُبَيْديّ، ولا يُعْدَلُ عن الظاهر إِلَّا بدليل.

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ عدمَ وُقُوفِ الشيخِ على أَثَرٍ يدُلُّ على أَنَّ رِضْوَانًا الأَبْيَارِيَّ كَان من المُقرئين لا يَلْزَمُ منه أَنَّه لم يكن كذلك، فعَدَمُ العلم لا يَلْزَمُ منه العَدَمُ.

كُمَا مَثَّلَ الشيخُ بأُخْذِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ حَسَنِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ التَّمِيمِيِّ النَّجْديِّ (ت: ١٢٨٥) عن العُبَيْديِّ (١٠٠٠).

والجوابُ: أَنَّ هذا مُجَرَّدُ دَعْوى؛ وإِلَّا فإِنَّ عبدَ الرحمنِ نفسَه لم يَدَّعِ أَنَّ العُبَيْديَّ أَجازَه في القراءاتِ؛ بل ولا في القرآنِ؛ بل ولا في غيرِهما، وغايةُ ما ذكره أُنَّه قرأً عليه أُوَّلَ القرآنِ فقط (٣).

٢- عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ: قال الشيخُ: «ولا يفوتُ -أيضًا- أنَّ الشيخَ عبدَ اللَّهِ كان سَخِيًّا في بَذْلِ الإِجازَةِ للمُتَخَصِّصِ وغيرِه؛ كما سبق من إِجازَتِه للشيخِ: عبدِ الرَّزَّاقِ القاضِي، وفيما يأتي مِن إِجازَتِه للشيخِ:

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: مجموعةُ الرَّسائِلِ والمَسائِلِ النَّجْدِيَّةِ: ٢/ ٢٣.

محمَّدٍ جابِرٍ، ولعلَّه كان يُجِيزُ على سبيلِ الرِّوايةِ والتَّبَرُّكِ»(١).

والجواب: وما أَدْرَى الشيخَ أَنَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ كان يُجِيزُ غيرَ المُتخصِّصِ؟!

وأُمَّا تَمْثِيلُه بعبدِ الرَّزَّاقِ القاضي فيُجابُ عنه من وجهينِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ الشيخَ وَكَّدَ -قبلَ ذلك- أَنَّه لم يَعْثُرْ على إِجازةِ القاضِي هذا، ولمَّا ذكر تَرْجَمَتَه -من قبلُ- لم يقطعْ بأنَّه هو القاضِي صاحبُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ (١)، فكيف يقطعُ هاهُنا بأنَّه لم يكن من المُتخصِّصين؟! إِن يظُنُّ إِلَّا ظَنَّا، وإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي من الحقِّ شيئًا.

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ قراءةَ عبدِ الرَّزَّاقِ القاضِي على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ أُرجحُ من ضِدِّها، وذلك لأنَّ الإِجازَةَ التي وَقَفَ عليها الشيخُ: عبدُ اللَّهِ العُبَيْدُ تدُلُّ على ذلك، ففيها اسمُ المُجِيزِ، واسمُ المُجازِ، والتأريخُ المَوجودُ على خاتِمِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ(٣)، وهو نفسُ التأريخِ الَّذي في إِجازةِ الشيخِ عبدِ اللَّهِ للشَّمْشِيريِّ وعاشُورٍ (١٠).

وأُمَّا تَمْثِيلُه بمحمَّدٍ جابِر فمن الأُعاجِيبِ، وذلك لأنَّ الشيخَ -سدَّده اللَّهُ- نقل تَرْجَمَةَ زَكِيِّ بن محمَّدٍ مُجَاهِدٍ (١٣٢٢- ١٤٠٠)

<sup>(</sup>١) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٦، ويُنظَرُ: ١٤٢- ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٨٨- ٨٩.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٨٧- ٨٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٨٥، ٨٧- ٨٨.

لمُحمَّدٍ جابِرٍ (١٢٨٠- ١٣٣٨)، وفيها النَّصُّ على أَنَّ محمَّدًا جابِرًا قرأً القراءاتِ العَشْرَ على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، فما الذي حمَلَه على نَفْي ما أُثبته زَكِيُّ (١) -عَصْريُّ محمَّدٍ جابِرٍ-؟!

وأُمَّا قولُ الشيخ: «ولعلَّه كان يُجِيزُ على سبيلِ الرِّوايةِ والتَّبَرُّكِ»: فيُفْهَمُ منه أَنَّه يجعلُ القراءةَ قَسِيمًا للرِّوايةِ، بينما هي أَحَدُ أنواعِها.

وقد رأَيتُه يصنعُ هذا مِرارًا(١)، وقد أُوقعه ذلك في فَهْمٍ خاطئِ لكلام مَكِّيِّ بن أبي طالِب<sup>(٣)</sup>.

٣- المَرْزُوقيُّ (١)، وقد حَمَلَه على ذلك اعتقادُه بأنَّ المَرْزُوقيَّ لم يكن من المُقرئين، وسيأتي -إِن شاءَ اللَّهُ- ما يدفعُ ذلك.

المَسأَلةُ السَّادسةُ: قال الشيخُ: «في إِجازَةِ الشيخِ محمَّدٍ الخَلِيجيِّ لنَفْسِ الشيخِ: محمَّدِ عبدِ الحميدِ، لم يذكرِ الشيخُ الخَلِيجيُّ أيَّ شيءٍ عن الشيخ: محمَّدِ سابِق، الَّذي هو الشيخُ الحقيقيُّ للشيخ: عبدِ العزيزِ كُحَيْلٍ، مع مُعاصَرَةِ الشيخِ الْخَلِيجِيِّ للشيخِ: محمَّدِ سابِق، ومعرفتِه بهذا الأمرِ معرفةً تامَّةً؛ لأنَّهم جميعًا تجمعُهم مدينةٌ واحدةٌ، هي الإِسْكَنْدَريَّةُ! وما أُرى ذلك إِلَّا أَنَّه مِن بَلَايَا عُلُوِّ السَّنَدِ؛ لأَنَّ طريقَ الشيخ:

<sup>(</sup>١) وقد وَكَّدَ نفيَه في ص: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٣٦- ٣٣، ١٤٠، ١٤٣، ١٥١، ١٥١، ١٥١، ٢٠٦، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۳۰، ۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٣٢- ٣٣.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٠٥.

محمَّدِ سَابِقٍ شديدُ النُّزُولِ، وطريقَ الشيخِ: عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ شديدُ

### والجوابُ عن هذا من وجهين:

الْأُوَّلُ: أَنَّ إِجازَةَ الْحَلِيجيِّ لشيخِنا: محمَّدِ بن عبدِ الحميدِ كانت في الكُبْرِي، ومعلومٌ أَنَّ كُحَيْلًا لم يقرإ الكُبْرِي إِلَّا على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ (٢)، فكيف يريدُ الشيخُ أَن يُسْنِدَ الْخَلِيجِيُّ الكُبْري من طريق محمَّدِ بن سابِق، وكُحَيْلُ لم يقرأها عليه؛ بل الشيخُ محمَّدُ بنُ سابِقِ نفسُه لم يقرأها أَصْلًا -فيما أُعلمُ، وفيما أُخبرني به الشيخُ السَّيِّدُ

وقد تفطَّنتْ لهَذا الأَمر نَفِيسَةُ ابنةُ (أَبو العِلَا)، فلمَّا ساقت إِسنادَها من طريقِ الشَّاطِبِيَّةِ والدُّرَّةِ ساقته عن كُحَيْلٍ، عن محمَّدِ بن سابِقٍ، ولمَّا ساقته من طريقِ الطَّيِّبَةِ ساقته عن كُحَيْلِ، عن عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ (٣).

الوجهُ الآخَرُ: لو قُدِّرَ أَنَّ كُحَيْلًا قرأَ الكُبْرى على محمَّد بن سابِق، وكان محمَّدُ بنُ سابِقِ قد قرأُها، فإِنَّ كثيرًا من القُرَّاءِ وغيرِهم ما زالوا -من قديمِ الزَّمانِ- يختارون من أُسانيدِهم أُعْلَاها.

<sup>(</sup>١) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) وقد أُقرَّ الشيخُ بذلك في ص: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: إِجازَتُها لشيخِنا: محمَّدِ بن عبدِ الحميدِ: ل: ١/ ب، ٢/ ب.

فلو أَنَّ الشيخَ تَأَنَّى لأَدركَ مُرَادَ الْخَلِيجيِّ من صنيعِه، ولَمَا أَقْدَمَ على الطَّعْن فيه؛ لا سِيَّما إِذا علمتَ أَنَّ الْحَلِيجِيَّ كان من المُقرئين المُحَقِّقين الأثْباتِ، والعلماءِ الرَّاسِخِين الثِّقاتِ.

وأُمَّا وصفُ الشيخ محمَّدَ بنَ سابِقِ بأُنَّه هو الشيخُ الحقيقيُّ لكُحَيْل فغريبُ: فإِن أَراد أَنَّه شيخُه الأُوَّلُ، فهل الشيخُ الآخَرُ شيخٌ غيرُ حقيقيِّ؟! وإِن أراد أنَّه شيخُه الذي استفاد منه الإِتقانَ والضَّبْطَ، فمَن أَنبأُه هذا؟! فلعلَّ إِتقانَ كُحَيْلِ وضَبْطَه لم يستفده إِلَّا مِن قِبَلِ شيخِه: عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ.

المَسأَلةُ السَّابعةُ: لَمَّا ذكر الشيخُ سَيِّد أَحمدَ (أَبو حَطبٍ)، قال: «ذكر البعضُ أَنَّه أَخذ عنِ الشيخِ: عبدِ اللَّهِ، ولم أَقِفْ على ما يُؤكِّدُ هذا، لا من قريبِ ولا من بعيدٍ »(١).

قلتُ: قد وقفتُ على أُخْذِ (أُبو حَطّبٍ) القراءاتِ العَشْرَ الصُّغْرى عن عبدِ اللهِ عبدِ العظيمِ(١)، وإِسْنَادِ (أَبو حَطَبٍ) الثَّلَاثَ عن

<sup>(</sup>١) آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٨- ٩٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: إِجازَةُ عليِّ بنِ بَسْيُونِي لعبدِ العزيزِ بنِ أَحمدَ بنِ خيرِ اللَّهِ: و: ٧، ٨، ١١، والإِجازةُ المَنقولةُ عنها؛ لوُضُوحِها: و: ٦-٧، ٨- ٩، وإِجازةُ محمَّد حُسْنِي: و: ٥- ٦، ولُم يتبيَّن فيها اسمُ المُجِيزِ؛ لنَقْصِها، وهو -على الأُقربِ- عليُّ بنُ بَسْيُونِي، وإِجازَةُ مُحَمَّدٍ الشِّنَّاوِيِّ لمُتَوَلِّي (أُبو غَازِي): و: ٣- ٤، وفيها إِسنادُ محمَّد حُسْنِي السَّبْعَ من طريقِ عليِّ بنِ بَسْيُونِي.

عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ -أَيضًا-(١)، ولا أَتَجَاسَرُ على القَطْعِ بأَخْذِه الكُبْرى عنه؛ لا سيَّما أنِّي وجدتُّ مَن أَشَارَ إلى أنَّه أُخذها عن يوسُفَ عَجُّور (ت: ١٣٢١)(١)، ولعلَّ مَزيدًا من البحثِ يكشفُ لنا حقيقةَ أُخْذِه إِيَّاها عن عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، وأُخْذُه إِيَّاها عنه قريبٌ جِدًّا، وذلك لأَنَّه بَلَدِيُّه، وقرينُه في السِّنِّ (٣)، وقد أَخَذَ عنه العَشْرَ الصُّغْرى؛ كما تقدَّمَ.

وشاهدُ المَقَالِ: أَنَّ ما أُورده الشيخُ على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيم وتَلَامِيذِه وتَلَامِيذِ تلامِيذِه من تَشْكِيكِ لا يَصْمُدُ أَمامَ التحقيق العِلْمِيّ، وهو لا يَعْدُو الظَنَّ -وإنَّ الظَّنَّ لا يغني من الحقِّ شيئًا-، أو التقريرَ الخاطِئ، وقد تَمَّ الجوابُ -والفضلُ بيدِ اللَّهِ- عنها جميعًا.

وبقى كلامٌ يتعلَّقُ بعبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ والمُتَّصِلِين به، وهو شديدُ التَّعَلُّقِ بالكلامِ عن الحَدَّاديِّ، فسأرْجِئُه إلى هناك؛ كراهِيةً التَّكْرار.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَةُ (أُبو حَطَبٍ) لعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٤، ٥.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: خطابُ محمَّدِ أَبِي زَيْدٍ إِلَى أُحمدَ خَيْرِي (ت: ١٣٨٧): ل: ١/ أ- ب، وفيها نصُّ محمَّدِ أَبِي زَيْدٍ على تأريخٍ وفاةِ عَجُّورٍ، كما نصَّ على أنَّه شيخُ شيخِه.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: خطابُ محمَّدِ أَبِي زَيْدٍ إِلَى أَحمدَ خَيْرِي: ل: ١/ ب، وآفةُ عُـلُوِّ الأَســـانِيدِ:



نَقْدُ مَا قِيلَ فِي الْحَدَّادِيِّ

## وفيه مسألتان:

وليد مساله الأولى: استند الشيخُ في طَعْنِه في الحَدَّاديِّ إِلَى عَشْرِ عِلَلٍ، خَلَصَ بها إِلَى أَنَّ هذا الإسمَ لا وُجُودَ له، فدُونَكها؛ مَقْرُونَةً بالجواب عنها:

الْعِلَّةُ الْأُولَى: لا وُجُودَ له في سِجِلَّاتِ وَفَيَاتِ جميع مُحافَظَاتِ

#### والجوابُ عنها من وجوهٍ ثلاثةٍ:

الأُوَّلُ: أَنَّ سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ لا يُدَوَّنُ فيها كُلُّ أَحَدٍ، والشيخُ نفسُه ذَكَرَ فِي كتابِه هذا أُنَّه لم يَقِفْ على وفاةِ ثلاثَ عَشْرَةَ نَفْسًا، مع إِقراره بوُجُودِهم، وبعضُ هؤلاءِ من أَقْرَانِ عليِّ الحَدَّاديِّ، وبعضُهم ممَّن أَتى بعدَه (٢)، فلماذا لا يكونُ الحَدَّاديُّ مِثْلَهم؟!

وعدمُ وُجُودِه في السِّجِلَّاتِ أُمرٌ واردٌ، وله احتمالانِ:

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١١٦- ١٢١، ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٥٥، ٥٩- ٦٠، ٦٣- ٢٤، ٧١، ٧١، ٧٢، ٥٠، ٥٥ ح ١.

الأَوَّلُ: أَنَّه لم يُسَجَّلْ أَصْلًا، ومن أَسبابِ ذلك: موتُه خارِجَ مِصْرَ، وهذا أَمرُ واردُ، فلعلَّه حَجَّ، ومات في طريقِه للحَجِّ، أو في مكَّة، أو نحوُ ذلك.

الإحتمالُ الآخَرُ: أَنَّه سُجِّلَ، ثمَّ فُقِدَ تَسْجِيلُه.

الوجهُ الثَّاني: لعلَّه سُجِّلَ؛ ولكن لم يَقِفْ عليه الشيخُ السَّيِّدُ، ولهذا احتمالانِ:

الأَوَّلُ: لم يُذْكَرْ مع اسمِه لَقَبُ (الحَدَّاديِّ)، فلعلَّ هذا اللَّقَبَ كان يُلَقِّبُه به بعضُ خواصِّه، ولم يُلَقَّب به في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ، وهذا أَمرُ واردُّ جِدًّا.

وأذكرُ له مثالًا وقع لي، وهو أنَّ الشيخَ مُحْسِنًا الطَّارُوطيَّ (ت: ١٤٣٣) ذكر أنَّه قرأ على الشيخ: أحمد بنِ الطَّنبِ العُكْشِ القراءاتِ الأَربِعَ الزائدةَ على العَشْرِ، بمُضَمَّنِ (الفوائِدِ المُعْتَبَرَةِ) (١)، فسألتُ الشيخَ الشيئدَ -صاحبَ كتابِ (آفَةِ عُلُوِّ الأَسانِيدِ) - عنه، فأفادني -بعد السَّيِّدَ -صاحبَ كتابِ (آفَةِ عُلُوِّ الأَسانِيدِ) - عنه، فأفادني -بعد البحثِ - أنَّ أحمد بنَ الطَّنبِ العُكْشَ ليس له وُجُودٌ في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ.

ثمَّ لمَّا عثرنا على أَبناءِ الشيخِ الطَّنَبِ، أَعلمنا ابنُه حَسَنُ أَنَّ اسمَ أبيه: أَحمدُ بنُ حَسَنِ الطَّنَبُ، من دونِ (العُكْشِ)، وأَعلمنا بمُلازَمَةِ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازتُه لأَحدِ تَلَامِيذِه: ٣.

الشيخ الطَّارُوطيِّ أَباه (١).

فانظرْ كيف أَنَّ تَلْقِيبَه بـ (العُكْشِ) حالَ بين الشيخ السَّيِّدِ وبين الوُقُوفِ على خَبَره، وتبيَّنَ أَنَّ هذا اللَّقَبَ لم يُسَجَّلْ في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ. الاحتمالُ الآخَرُ: أَنَّه سُجِّلَ باسمِه ولَقَبِه، وفات الشيخَ الوُقُوفُ عليه، ومَن ذا الذي لا يسهو؛ لا سِيَّما مع كثرةِ الأسماءِ، ومشقَّةِ البحث، وطُولِه؟!

وهذا مِثَالٌ آخَرُ يدلُّ على وَهَاءِ الإعتمادِ على سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ، في إِثباتِ وُجُودِ شَخْصٍ مِن عَدَمِه:

مالَ الشَّيخُ السَّيِّدُ إِلَى نَفْي أَخْذِ الشَّيخِ أَحمدَ بنِ عليِّ (أَبو الأَغَا) عن يوسُفَ عَجُّورٍ (ت: ١٣٢١)؛ مستنِدًا إِلَى أُنَّه لا يُوجَدُ في جميع مُحَافَظَاتِ مِصْرَ أَحَدُ بهذا الإسمِ في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ؛ إِلَّا شَخْصٌ واحدُّ، تُوُفِّيَ عامَ: ١٩٧٠ م، عن عشرين سنةً.

وبَنَى على هذا رُجْحَانَ عدم إِدْرَاكِ المُقْرِئِ (أُبو الأُغَا) عَجُّورًا؛ لأَنَّ عَجُّورًا تُوفِّيَ عَامَ: ١٩٠٦ م، أَيْ: قبلَ مِيلَادِ (أَبو الأَغَا) المَذْكُورِ بحَوَالَيْ أربعٍ وأربعين سنةً(١).

<sup>(</sup>١) وفي كتابي: (وَصْلِ القُرَّاءِ البَرَرَةِ بإِسنادِ القراءاتِ الأَربِعِ الزَّائدةِ على قراءاتِ الْعَشَرَةِ) تحقيقُ لإِسنادِ الطَّارُوطيِّ في الأَربعِ الزائدةِ على الْعَشْرِ، وسيُطْبَعُ قريبًا، إِن شاءَ اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٢٦.

قلتُ: قد وقفتُ على إِجازَةِ أَحمدَ بن عليِّ (أَبو الأَغَا) لتِلْمِيذِه: موسى السِّجَاعيِّ، بالقراءاتِ السَّبْعِ، وفيها نَصَّ أُبو الأَغَا على أَخْذِه السَّبْعَ عن يوسُفَ عَجُّورٍ، وكانت هذه الإِجازَةُ سنةَ: ١٣٢٥(١).

والجديرُ بالذِّكْرِ أَنَّ له إِجازَةً أُخْرى، لتِلْمِيذِه: محمَّدِ المِيهيِّ، بجميع طُرُقِ حَفْصٍ من الطَّيِّبَةِ، وبقراءةِ حَمْزَةَ، بالسَّكْتِ على المَدِّ، وإِمالَةِ هاءِ التأنيثِ في الوقفِ، من الطّليّبةِ أيضًا.

وقد نَصَّ فيها على أُخْذِه الطَّيِّبَةَ عن أَحمدَ بنِ الشيخِ: يوسُفَ عَجُّورٍ. وقد شَهِدَ على هذه الإِجازَةِ شيخُه: أَحمدُ بنُ الشيخِ: يوسُفَ عَجُّور، والشيخُ: محمَّدُ بنُ سليمانَ الشَّهْدَاويُّ، والشيخُ: إِبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ سَلَّامٍ، وكانت هذه الإجازةُ عامَ: ١٣٣٠(١).

فتأُمَّلْ كيف كاد الشيخُ أن ينفيَ وُجُودَ مُقْرِئٍ، من كبارِ المُقرئين، بالجامع الأَحْمَدِيِّ(")؛ بمُجَرَّدِ عدم عُثُوره عليه في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ! الوجهُ الثَّالثُ: لو قُدِّرَ أَنَّه وُجِدَ في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ من يُدْعَى بـ (عليِّ الحَدَّاديِّ)، وكانت وفاتُه في زمانٍ يُحْتَمَلُ أُنَّه زمانُ المَقصودِ، فإِنَّه لا يُقْطَعُ بأَنَّه هو المَقصودُ، وذلك لأَنَّه لا يُوجَدُ ما نستدلُّ به عليه غيرَ اسمِه ونِسْبَتِه، فرُبَّما كان المَقصودُ شخصًا آخَرَ، لم يُسَجَّلُ في تِيكَ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: هذه الإِجازَةُ: ل: ١/ ب، ٢/ أ، واللَّوْحُ الأَخيرُ: ب.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: هذه الإِجازَةُ: ل: ١/ ب، ٢/ ب، ٣/ أ، ٥/ ب.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: إِجازَتُه للسِّجَاعيِّ: اللَّوْحُ الأَخيرُ: ب، وإِجازَتُه للمِيهيِّ: ل: ٤/ ب.

السِّجِلَّاتِ، أَو سُجِّلَ وفُقِد منها؛ على ما تقدَّمَ تفصيلُه.

فَلا فَقْدُ (عليِّ الحَدَّاديِّ) من سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ قاطعٌ بعَدَمِ الوُجُودِ، ولا وُجُودُه فيها قاطعٌ بأَنَّه هو المَقصودُ.

العِلَّهُ الثَّانيةُ: لا وُجُودَ لعَقِبِه -من ذُكُورٍ أَو إِناثٍ- في سِجِلَّاتِ المَوَالِيدِ، ولا سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ، في جميع مُحافَظاتِ مِصْرَ<sup>(۱)</sup>.

والجوابُ عنها من وُجُوهٍ ثلاثةٍ:

الأُوَّلُ: لعلَّه لم يَنْكِحْ أَصْلًا.

الوجهُ الثَّاني: لعلَّه نَكِّحَ، ولم يُعْقِبْ.

الوجهُ الثَّالثُ: لعلَّه نَكَحَ، وأَعْقَبَ؛ ولكن لم يُذْكُرْ لَقَبُه (الحَدَّاديُّ) في السِّجِلَّاتِ، وقد تقدَّمَ وَجْهُ ذلك.

العِلَّةُ الثَّالثةُ: لا وُجُودَ له في سِجِلَّاتِ المُسْتَخْدَمِين في الدَّوْلَةِ، النَّالِيَةِ المُسْتَخْدَمِين في الدَّوْلَةِ، النَّي كان يُسَجَّلُ بها كُلُّ مَن شَغَلَ وَظِيفَةً حُكُومِيَّةً في ذلك الوقتِ(١).

والجوابُ عنها من وجوه ثلاثةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّه لا يَلْزَمُ أَن يكونَ كلُّ مِصْرِيٍّ قد شَغَلَ وَظِيفَةً حُكُومِيَّةً.

الوجهُ الثَّاني: لعلَّه شَغَلَ وَظِيفَةً حُكُومِيَّةً؛ ولكن لم يُذْكُرْ لَقَبُه (الحَدَّاديُّ) في سِجِلَّاتِ المُسْتَخْدَمِين، وقد تقدَّمَ وجهُ ذلك.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٢١- ١٢١، ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٨، ١٢٢.

الوجهُ الثَّالثُ: ماذا يُغْنِي وُجُودُه، ولا يُعْرَفُ عنه إِلَّا اسمُه ونِسْبَتُه؟! فلو وُجِدَ لَمَا قُطِعَ بأَنَّه المَقصودُ -لِاحتمالِ عَدَمِ شَغْلِه وَظِيفَةً حُكُومِيَّةً-، فقد يكونُ المَقصودُ غيرَه.

العِلَّةُ الرَّابِعةُ: لا وُجُودَ لتَرْجَمَةٍ له مُستقلَّةٍ، ولو كانت مُختصَرَةً، في أَيِّ مَصْدَرِ من المَصادِرِ(١).

### والجوابُ عنها من وجهينِ:

الأُوَّلُ: لم ينفردِ الحَدَّاديُّ بهذا، فقد شَرِكَه فيه مُقْرِئُون كثيرون. فها هي غايةُ النِّهايةِ لابنِ الجَزَريِّ: فيها أسماءٌ كثيرةٌ ليس لها ترْجَمَةُ: بعضُهم لم يُعْرَفْ عنه شيءٌ، وبعضُهم لم يُعْرَفْ عنه إلَّا شيخُه الأَوْحَدُ، وتِلْمِيدُه الوَحِيدُ -والظاهرُ أَنَّ ابنَ الجَزَريِّ اسْتَلَّه من الأسانِيدِ، سواءٌ أسانِيدُ الكتبِ، أو غيرُها-، وبعضُهم لم يُعْرَفْ عنه إلَّا اسمُ شيخِه فقط؛ بل بعضُهم لم يُعْرَفِ عنه إلَّا كُنْيتُه ونِسْبَتُه، وبعضُهم لم يُعْرَفْ عنه إلَّا كُنْيتُه ونِسْبَتُه، وبعضُهم لم يُعْرَفْ عنه إلَّا لَقَبُه، واسمُ تِلْمِيذِ واحدٍ له فقط، وجماعةٌ من هؤلاءِ صُرِّح بجَهالَتِهم (۱).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٢٢- ١٤٨، ١٤٨.

والجَدِيرُ بِالذِّكْرِ: أَنَّ بعضَ هؤلاءِ من رجالِ طُرُقِ النَّشرِ وطَيِّبَتِه (١)، بل بعضُ رجالِ طُرُقِ النَّشرِ وطَيِّبَتِه لم يَعْقِدْ لهُمُ ابنُ الْجِزَرِيِّ تَرْجَمَةً؛ ولو بذِكْرِ أُسمائِهم فقط، وإِنَّما أُوردهم شُيُوخًا أُو تَلَامِيذَ في تَرَاجِمِ غيرهم (٢). وليس هذا قاصِرًا على القراءاتِ فحَسْبُ؛ بل في رواةِ الحديثِ عَدَدُّ ليس بالقليل ليس لهُم تَرَاجِمُ، والعجيبُ أَنَّ ذلك في عَصْرِ الرِّوايةِ. وإذا كان هذا حالَ كثير من رُواةِ القراءاتِ والأحاديثِ في عَصْرِ الرِّوايةِ، حينَ كان الأَئِمَّةُ شَدِيدِي الفَحْصِ والتَّنْقِيبِ عن الرُّواةِ، فكيف الحالُ في عَصْر عليِّ الحَدَّاديِّ، الذي ضَعُفَت فيه العِنَايَةُ بتَرَاجِمِ القُرَّاءِ ضعفًا شديدًا؟!

ومِن أَعْيَانِ القُرَّاءِ المُتأخِّرين الَّذين لم يعن بتَرَاجِمِهم:

١- العُبَيْديُّ -شيخُ الحَدَّاديِّ، وسَلَمُونَةَ، والمَرْزُوقيِّ، والَّذي عليه مَدَارُ أَعْلَى الأسانِيدِ في هذا الزَّمانِ-: لا أُعرفُ عنه إِلَّا تلك الكلماتِ اليسيراتِ، الَّتي أَدْلَى بها عبدُ الرَّحمن بنُ حَسَن بن محمَّدِ بن عبدِ الوهَّابِ التَّمِيميُّ النَّجْديُّ (ت: ١٢٨٥)، حيثُ قال: «وممَّن وجدتُّ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ -لا على سبيلِ الإستقصاءِ، غيرَ ما سَلَفَ من الأَمْثِلَةِ- التَّرَاجِمُ: ٨٥، ٢٧٢، ۱۱۰۱، ۱۱۰۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۲۵۰۱، ۲۵۰۱، ۱۸۸۲، ۲۸۸۱، ٢٣٨٦، ٢٢٨٦، ٨٤٤٦، ٢٥٤٦، ٣٤٦٣، ٧٤٦٣، ٧٤٥٣، ٧٢٥٣، ٤٣٧٣.

وسيأتي -إِن شاءَ اللَّهُ- مَزِيدُ بيانٍ لهَذا.

<sup>(</sup>١) مِثْلُ: أَبِي مسعودٍ، الأَسودِ اللَّوْنِ، وأَبِي الحَسَنِ: عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ بِشْرانَ، وأَبِي بكرٍ: أُحمدَ بن محمَّدٍ الشَّامِيِّ الرَّقِّيِّ.

-أَيضًا- بمِصْرَ: الشيخَ: إِبراهيمَ العُبَيْديَّ، المُقْرِئَ، شيخَ مِصْرَ في القراءاتِ، يَقْرَأُ العَشْرَ، وقرأتُ عليه أَوَّلَ القرآنِ»، ثم ذكر أَنَّه مالِكيُّ المَذْهَب (١).

وما ذكره عنه تِلْمِيذُ تِلْمِيذِه: عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ: من أَنَّه كان أَشْعَريًّا (٢).

ولو جُمِعَت تَرْجَمَةُ الحَـدَّاديِّ التي ذكرها عنه تِلْمِيذُه عبـدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ لفاقَت تَرْجَمَةَ شيخِه العُبَيْديِّ، فقد قال عنه تِلْمِيذُه: «قرأتُ على الشيخِ الكامِل، والعُمْدَةِ الفاضِلِ، الشيخِ: عليِّ الحَدَّاديِّ -الأَزْهَرِيّ، الأَشْعَرِيّ، المَالِكِيّ، قد بلغ في دهرِه غايةَ القَدْرِ والفَخْرِ، الشَّاذِليِّ خِرْقَةً، وقد كان هذا الإمامُ وَرعًا، تَقِيًّا، سِيَّما(") كان أَزْهَرِيًّا، شاذِلِيًّا- ختمةً للطَّيِّبَةِ، وأُخرى للشَّاطِبِيَّةِ والدُّرَّةِ، لقد سادَ بهما الدَّهْرَ وازدادَ مَسَرَّةً، وأُجازني بالقراءةِ والتعليمِ "(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: مجموعةُ الرَّسائِلِ والمَسائِلِ النَّجْدِيَّةِ: ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه للشَّمْشِيريِّ: ل: ٣/ ب.

<sup>(</sup>٣) لَحَنَ غيرُ واحدٍ من أَئِمَّةِ العَرَبيَّةِ إِسقاطَ (لا) مِن (لا سِيَّمَا). قال الزَّبِيديُّ: «قالوا: ولا يُستعمَلُ إِلاَّ مع الجحْدِ، نَصَّ عليه أبو جَعْفَرِ النَّحْويُّ، في شرْحِ المُعَلَّقَاتِ، وابنُ يَعِيشَ، وصاحِبُ البَارِعِ.

وقالَ السَّخَاوِيُّ، عن ثَعْلَبِ: مَنْ قالَهُ بغَيْرِ اللَّفْظِ الذي جاءَ به امْرُؤُ القَيْسِ فقد أَخطأً، يَعْني بغير لا». تامُ العَرُوسِ: ٣٨/ ٣٢٦، ويُنظَرُ: لَحُنُ القولِ: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) إجازَتُه للشَّمْشِيرِيِّ: ل: ٣/ أ.

وقد فاقت تَرْجَمَةَ العُبَيْديِّ: بذِكْرِ أَحَدِ المَساجِدِ الَّتِي تعلَّمَ فيها الحَدَّاديُّ -وهو المَسجدُ الأَزْهَرُ-، وذِكْرِ طريقتِه الصُّوفيَّةِ، وذِكْرِ بعضِ شَمَائِلِه، والزِّيادةِ في ذِكْرِ مكانتِه.

٢- سالمُ النَّبْتِيتيُّ.

٣- إسماعيلُ المَحَلِّيُ.

٤- محمَّد سَلِيمٌ أَفَنْدِي.

والنَّبْتِيتِيُّ والمَحَلِّيُّ: تَدُورُ عليهما أَسانِيدُ غَرْبِيَّةِ مِصْرَ، وكثيرٌ من أَسانِيدِ صَعِيدِها، وهما -مع العُبَيْديِّ - لا تَكادُ تَحْرُجُ عنهم أَسانِيدُ مِصْرَ! وتَدُورُ على العُبَيْديِّ أَسانِيدُ جُلِّ أَهلِ الشَّامِ -في الصُّغْرى-، وكثيرٍ من أَهلِ الهِنْدِ، وبَاكِسْتَانَ.

ومحمّد سلِيمُ: ترجعُ إِليه أَسانِيدُ جُلِّ الشَّامِيِّين في القراءاتِ العَشْرِ الكُبْرى! ولم يَخْرُجْ عنه منهم -فيما أَعلمُ- إِلَّا أَحَدُ إِسنادَيْ عبدِ العزيزِ عُيُونِ السُّودِ (ت: ١٣٩٩).

والنَّبْتِيتُ والمَحَلِّ ومحمَّد سَلِيمُ لا يُعْرَفُ عنهم شيءً -فيما أَعلمُ-؛ سِوى ما في الأَسانِيدِ! على أَنَّهم -مع العُبَيْديِّ- لا تكادُ تَخْرُجُ عنهم أَسانِيدُ مَن بعدَهم من المَشَارِقَةِ، وكثيرٍ من الهِنْدِ، وبَاكِسْتَانَ.

وأَكتفي بهؤلاءِ مِثَالًا على أَعْيَانِ المُتأخِّرين، الذين أَتَوْا بعدَ ابنِ الجَزَريِّ؛ لعظيمِ أَثَرِهم فيمَن بعدَهم.

ولو ذهبتَ تَتَبَّعُ غيرَ الأَعْيَانِ منهم لهَالَكَ الأَمرُ! فما أَكثرَهم!

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّه رُبَّما تُرْجِمَ له؛ ولكن لم نَقِفْ على تَرْجَمَتِه بعد، وهذا يُقالُ فيما لم نَقِفْ عليه من التَّراجِمِ السَّالِفَةِ وغيرِها.

وهذا الوجهُ وارِدُّ جِدًّا، فكم من كتابٍ - تَخْطُوطًا أُو مَطْبُوعًا-وُجِدَ فيه تَرَاجِمُ ما كنَّا نعلمُها قبلَ الوُقُوفِ عليها، أَو وُجِدَ فيه استيفاءُ تَرَاجِمَ كانت مختصرةً جِدًّا.

العِلَّهُ الخامسةُ: لا وُجُودَ له في تَرْجَمَةِ غيرِه، بأن يَرِدَ اسمُه على أَيِّ سبيلِ من السُّبُلِ(١).

#### والجوابُ عنها من وجهينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ الحَدَّاديَّ لم ينفردْ بهذا؛ بل شَرِكه فيه مُقْرِئُون كثيرون، ومنهم: النَّبْتيتيُّ والمَحَلِّ ومحمَّد سَلِيمُّ -الذين سَلَفَ ذِكْرُهم-، هذا إِذا كان يقصدُ الشيخُ كُتُبَ مُعاصِرِيه، والَّذين يَلُونَهم -وهو الظَّاهرُ-، وإِن كان يقصدُ عُمُومَ الأَعْصَارِ -وليس بظاهرٍ-، فقد ذُكِرَ الحَدَّاديُّ في تَرَاجِمِ بعضِ المُعاصِرِين؛ كما لا يخفى.

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّه رُبَّما ذُكِرَ؛ ولكنَّا لم نَقِفْ على ذِكْرِه، وقد سبق بيانُ نحوِ هذا في الجوابِ عنِ العِلَّةِ الرَّابعةِ.

العِلَّةُ السَّادسةُ: لا أَثَرَ له: بمُؤَلَّفٍ أَلَّفَه، ولا بتقديمِه لمُؤَلَّفٍ، ولا بتقديمِه لمُؤَلَّفٍ، ولا بذِكْرِ اسمِه في مُؤَلَّفِ غيرِه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٢٢- ١٢٣، ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظَّرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٨، ١٤٨.

والجوابُ عنها من وجهينِ:

الأُوَّلُ: أَنَّ الحَدَّاديَّ لم ينفردْ بهذا، فكثيرٌ جِدًّا هم المُقْرِئُون الَّذين لم يُؤَلِّفُوا كُتُبًا، ولم يُقَدِّموا لهَا.

وأُمَّا عدمُ ذِكْرِ اسمِه في مُؤلَّفاتِ غيرِه: فإِن قَصَدَ الشيخُ مُعاصِرِيه، والَّذين يَلُونَهم -وهو الظاهرُ-، فما أَكثرَ المُقْرئين الَّذين لم تُذْكّرُ أسماؤُهم في كُتُبِ كهذه، وإن كان يقصِدُ عُمُومَ الأعصارِ الَّتي بعدَه -وليس بظاهر -، فقد ذُكِرَ الحَدَّاديُّ في بعضِ الكُتُبِ المُعاصِرَةِ -كما لا يخفى-.

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ البحثَ قد يُخْرِجُ له كتابًا، أَو ذِكْرًا له في كُتُبِ مُعاصِريه، أو الَّذين يَلُونَهم.

العِلَّةُ السَّابِعةُ: لا وُجُودَ لإِجازةٍ صَدَرت عنه (١).

والجوابُ عنها من وجهينِ:

الأُوَّلُ: أَنَّ إِجازاتِ أَكثرِ المُقْرِئين مفقودةٌ، ولم ينفردِ الحَدَّاديُّ بذلك. الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ البحثَ قد يُخْرِجُ له إِجازةً، كما أُخرِج للمَرْزُوقيِّ، الَّذِي نفي الشيخُ وُجُودَ إِجازَةٍ له؛ كما سيأتي.

العِلَّةُ الثَّامنةُ: لم يَرِدْ ذِكْرُه في إِجازَةٍ مطلقًا؛ إِلَّا إِجازَةَ تِلْمِيذِه: عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٨، ١٤٨.

<sup>(</sup>١) يُنظِّرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٨- ١٤٩.

والجوابُ عنها: أَنَّ هذا حالُ كثيرِ من المُقرئين؛ بل بعضُهم لم يَردْ ذِكْرُه فِي إِجازاتِ مُعاصِرِيه: إِمَّا لفَقْدِ إِجازاتِ تَلَامِيذِه، أُو لأَنَّه لم يُقْرئُ أَحَدًا أَصْلًا، أُو أُقرأُ ولم يُتِمَّ عليه أَحَدُ، أُو لغير ذلك.

العِلَّةُ التاسعةُ: لم يظهرُ له تلميذٌ سِوى تِلْمِيذٍ واحدٍ، وهو عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ (١).

#### والجوابُ عنها من وجهين:

الأُوَّلُ: لا نُسَلِّمُ بأنَّه لم يقرأُ عليه إِلَّا واحدُ، فقد قال عنه أبو حَطَبِ: «الشيخ الكامل، والعُمْدَةِ الفاضِل، شيخِنا، الشيخِ: عليِّ الحَدَّادِ ...»(١).

والظاهرُ أَنَّه أُخذ عن الحَدَّاديِّ، ولا غَرَابَةَ في ذلك، فقد كان قرينَ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ؛ بل يَكْبُرُه بسنواتٍ؛ كما أَثبت ذلك الشيخُ السَّيِّدُ (٣)، غيرَ أَنِّي أُستبعدُ أَنَّه أَخذ عنه جميعَ القراءاتِ السَّبْعِ، أُو القراءاتِ الثَّلاثِ المُتَمِّمَةِ العَشْرَ؛ لأَنَّه أُسندها -كما سَلَفَ- عن عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيم، ولعلَّه أُخَذَ عنه بعضَ الرِّواياتِ، أُو روايةَ حَفْصٍ فقط، أو شيئًا من القرآنِ، أو علمَ التجويدِ، أو نحوَ ذلك.

الوجهُ الآخَرُ: لو قُدِّرَ أَنَّه لم يَرْوِ عن الحَدَّاديِّ إِلَّا واحدُ، فإِنَّ شركاءَه في هذا كثيرون، ومنهم:

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٩.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه لعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٠٠.

١- إسماعيلُ المَحَلِّيُّ: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ عليِّ المِيهيِّ. ٢- على أُبو شَبَانَةَ: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ أُحمدَ المَرْحُوميِّ. ٣- أَحمدُ المَرْحويُّ: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ إبراهيمَ سَلَّامٍ. ٤- محمَّد سَلِيمٌ أَفَنْدِي: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ أُحمدَ خُلُوصِي باشا. بل جماعةٌ من المُقْرئين لا أُعرفُ لهُم تَلَامِيذَ أَصْلًا، وسأَضربُ صَفْحًا عن المُقرئين الكبار(١)؛ لأَضْرِبَ لك مَثَلًا بإمامٍ من الأَئِمَّةِ المُتقدِّمين، المُحقِّقين في القراءاتِ، وهو العَمَّانيُّ (١)، عَصْريُّ الإمام مَكِّيِّ بن أبي طالِبٍ، والدَّانيِّ، وغيرهما من الأُئِمَّةِ، قال عنه ابنُ الجزَريِّ: "ولا أُعلمُ على مَن قرأً، ولا مَن قرأً عليه"(").

<sup>(</sup>١) مِثْلُ: ابنِ مالكٍ (ت: ٦٧٢)، صاحبِ أَلْفِيَّةِ النَّحْوِ، قال عنه ابنُ الجَزَريِّ: "وقد أَخذ عنه العربيَّةَ غيرُ واحدٍ من الأُئِمَّةِ، غيرَ أَنِّي لا أُعلمُ أُحَدًا قرأَ عليه القراءاتِ ولا أُسندَها عنه». غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ١٨١.

ومِثْلُ: شمسِ الدِّينِ: محمَّدِ ابنِ الحَوْرانيِّ، نَعَتَه عَصْرِيُّه الذَّهبيُّ بالإِمام العالِمِ الْوَرِعِ الزَّاهِدِ المُقْرِئِ، ثُمَّ قال: «لم يقرأُ عليه أُحَدُّ -فيما علمتُ-، تُوفِيِّ في حُدُودِ السَّبْعِمِئَةِ». يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) لم أَقِفْ على ضَبْطِ اسمِه؛ إِلَّا ما ذكره الأُشْمُونيُّ في ضَبْطِه، حيثُ قال: «بفتح العينِ الْمُهْمَلَةِ،وتشديدِالمِيمِ،نِسْبَةً إِلى عَمَّانَ،مدينةِالبَلْقاءِ،بالشَّأْمِ،دونَدِمَشْقَ،لاالعُمَانيُّ، بِالضَّمِّ والتخفيفِ، نِسْبَةً إِلى عُمَانَ، قَرْيةٍ تحتَ البَصْرَةِ». مَنَارُ الهُدَى: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢٢٣.

قلتُ: قد ذَكَرَ العَمَّانيُّ بعضَ شيوخِه في كتابِه (الكتابِ الأَوْسَطِ). يُنظّرُ: الكتابُ الأوْسَطُ: ٣٩، ٦١- ٦٦.

قلتُ: على أَنَّ مَن ذُكِروا -ومنهمُ الحَدَّاديُّ- قد يَكْشِفُ البحثُ عن تَلَامِيذَ كثيرين لهُم.

العِلَّةُ العاشرةُ: هل يُقْبَلُ عقلًا أُو نقلًا أَن يُوجَدَ عالِمٌ من علماءِ القراءات، قد جمع بين الوَرَعِ والتُّقَى، وعُلُوِّ السَّندِ، وعُلُوِّ القَدْرِ، ولا يتسابقُ إِليه طَلَبَةُ القراءاتِ(١)؟!

#### والجوابُ عنها من وجهينِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ طُلَّابَ القراءاتِ لم يكونوا في ذلك الزَّمانِ -فيما يظهرُ-يَزْدَحِمُون على عُلُوِّ الإِسنادِ كما في زمانِنا.

وها هو المُتَوَلِّي، والجُرَيْسيُّ الكبيرُ أُدركا سَلَمُونَةً(١)، ولم يقرآ عليه ولو روايةَ حَفْصٍ، مع أُنَّه كان بَلَدِيَّهما.

والأُعظمُ من ذلك عدمُ قراءةِ الجُرَيْسيِّ الكبيرِ العَشْرَ الكبرى على الدُّرِّيِّ، وقد قرأً عليه الصُّغرى، ولم يَمُتِ الدُّرِّيُّ إِلَّا وهو يُنَاهِزُ الأَربعين من عُمُرِه، أُو يزيدُ عليها(٣)، ومع ذلك ذهب وقرأها على قرينِه في الأُخْذِ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٥٠.

<sup>(</sup>١) كان سَلَمُونَةُ حَيًّا في ١٤/ ٨/ ١٢٥٧ -كما تقدَّمَ بيانُه-، وقد ذكر الشيخُ السَّيِّدُ (آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٤٢- ٤٣، ٣٠٩) أَنَّ مَوْلِدَ المُتَوَلِّي سنةَ: ١٢٣٠، ومَوْلِدَ الجُرَيْسيِّ سنةَ: ١٢٣٣، فالأَوَّلُ أَدرك من حياتِه نحوَ سبعٍ وعشرين سنةً، والآخَرُ نحوَ أربعٍ

<sup>(</sup>٣) كان الدُّرِّيُّ حَيًّا عامَ: ١٢٦٩، حيثُ أَرَّخَ إِجازَتَه للكَفْراويِّ في الطَّلِيِّبَةِ في: ٧/ ٢/ ١٢٦٩، ولم أَقِفْ على تأريخ وفاتِه تحديدًا؛ إِلَّا أَنَّ تِلْمِيذَه المُتَوَلِّيَ أَشارَ إِلَى

عن الدُّرِّيِّ، وهو المُتَوَلِّي.

وقدِ استمرَّ الزُّهْدُ في عُلُوِّ الإِسـنادِ إِلى وقتٍ قريبٍ، فقد أُدركتُ - كما أُدرك كثيرُ من أَقْرَاني- شُيُوخًا أُدركوا شُيُوخَ شيوخِهم، ولم يقرؤُوا عليهم.

فلمّا ظهر الإهتمامُ بالعُلُوِّ فَتَّشَ الطُّلَابُ عن أَرْبابِه، فظهر شُيُوخُ لم يكن طُلَّابُ القراءاتِ يلتفتون إليهم، ولا يُقْبِلون عليهم، أَمْقَالُ لم يكنْ طُلَّابُ القراءاتِ يلتفتون إليهم، ولا يُقْبِلون عليهم، أَمْقَالُ شيخِنا: محمّد بن عبد الحميدِ الإِسْكَنْدَريِّ (ت: ١٤٣٤)، فقد مكث بعد أَخْذِه القراءاتِ أَكثرَ من أَربعين سنةً لم يختمْ عليه أَحَدُ القراءاتِ، ثمّ لمّا عُرِفَ قرأً عليه خَلْقُ لا يُحْصِيهِم إلله اللّه، وقُلْ مِثْلَ ذلك في طُلَّابِ اللّه عُرفَ وقُلْ مِثْلُ ذلك في طُلَّابِ الفاضِلِ، فقد مكث شيخُنا زكريّا بنُ عبدِ السَّلامِ الدُّسُوقيُّ (ت: ١٤٣٠) بعدَ أَخْذِه القراءاتِ أَكثرَ من خمسين سنةً لم يختمْ عليه أحدُ القراءاتِ، فلمّا عُرفَ ازْدَحَمَ عليه الطُلَّابُ، رجالًا ونساءً، من مِصْرَ وغيرها.

وأَصْرَحُ من هذا كلّه: العُبَيْديُّ، شيخُ الحَدَّاديِّ، ومَن تَدُورُ عليه أَعْلَى أَسانِيدِ مَن بعدَه، وكان في القاهِرَةِ -أَشْهَرِ مُدُنِ مِصْرَ-، ومع ذلك لا أَعلمُ أَحَدًا قرأ عليه القراءاتِ إِلّا أَربعةً: سَلَمُونَة، والمَرْزُوقِيَّ،

تأريخ تقريبيِّ لوفاتِه؛ حيث دعا له بأن يُطيِّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ، وأَن يُبَشِّرَه برحمتِه ورِضاهُ، في صَدْرِ نُسخةِ الفوزِ العظيم على متنِ فتح الكريم، وهذه النُسْخَةُ فَرَغَ منها المُتَوَلِّي في: ١٨/ ٥/ ١٢٧٨، فالدُّرِّيُّ -فيما يظهرُ- تُوُفِّيَ بين هذينِ التأريخينِ: المُتَولِّي في: ١٨/ ٥/ ١٢٧٨، فالدُّرِّيُّ المَصَفْراويِّ: ل: ٣٩/ ب، والإمامُ المُتَولِّي:

والحَدَّاديَّ، ورضْوَانًا الأَبْيَاريَّ.

وعلى مِنْهاجِ الشيخِ السَّيِّدِ: لم يقرأُ عليه إِلَّا واحدٌ، وهو سَلَمُونَةُ<sup>(١)</sup>، فما الفرقُ -إِذَنْ- بينه وبين تِلْمِيذِه الحَدَّاديِّ؟!

الوجهُ الآخَرُ: لعلَّه اشتهر عندَ الطُّلَّابِ، وأَقْبَلُوا عليه؛ ولكن لم يحملْ عنه القراءاتِ إِلَّا قليلٌ منهم، وهذا واردٌ جِدًّا؛ وإن لم نعلمُه الآنَ، فتَرَاجِمُ القُرَّاءِ -في وقتِ الحَدَّاديِّ- كانت قليلةً جِدًّا، وأغفلت مَن هو أُجلُ من الحَدَّاديِّ، كشيخِه العُبَيْديِّ، وعليِّ المِيهيِّ.

وليس غريبًا أَن يَقِلُّ الآخِذِون عن الشيخِ معَ اشتهارِه، ومن أسبابِ ذلك: امتناعُ الشيخِ: قال الذَّهَبُّ في تَرْجَمَةِ بهاءِ الدِّين اللَّخْمِيِّ (ت: ٦٤٩): "وأَنا أَتعجَّبُ من القُرَّاءِ! كيف لم يَزْدَحِمُوا على الشيخِ بهاءِ الدِّين؛ لأَنَّه كان أَعْلَى أَهلِ زمانِه إِسنادًا في القراءاتِ، فلعلُّه كان المَانعُ من جِهَتِه الأر).

وامتناع الشيخ له أُسبابُ، منها: انشغالُه (٣). ومِن أُسبابِ قِلَّةِ الآخِذِين عنِ الشيخِ معَ اشتهارِه: شِدَّةُ الشيخِ في

<sup>(</sup>١) وقد تقدَّمَ أَنَّ الشيخَ السَّيِّدَ يذهبُ إِلَى أَنَّ الأَبْيَارِيَّ لم يقرإِ القراءاتِ على العُبَيْديِّ، وتقدَّمَ الرَّدُّ على هذا المَذهبِ.

<sup>(</sup>٢) طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) قال الذَّهَبيُّ عن إسماعيلَ بنِ عثمانَ بنِ المُعَلِّمِ (ت: ٧١٤) -آخِرِ مَن تَلَا بالسَّبْع على السَّخَاويِّ، صاحبِ الشَّاطِبيِّ-: «ولو شاءَ أن يُقرِئَها لَمَا عَجَزَ؛ فإنَّه كان إِمامًا في العَرَبيَّةِ؛ لكنَّه كان ضَيِّقَ الخُلُقِ، مشتغلًا بنفسِه». طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٨٥٥.

الإِقْرَاءِ: قال الحُسَيْنُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ الحَلَبيُّ (ت: بعدَ: ٣٨٠)(١): «لم يمنعْني مِن أَن أُقرأُ على أَبِي طاهرِ<sup>(٢)</sup> إِلَّا أَنَّه كان قطيعًا<sup>(٣)</sup>، وكان يجلسُ للإقراءِ وبين يديه مَفَاتِيحُ، فكان رُبَّما يضربُ بها رأسَ القارئِ إِذَا لَحَنَ؛ فَخِفْتُ ذَلَك؛ فلم أُقرأُ عليه، وسمعتُ منه كُتُبَه (1).

<sup>(</sup>١) فيما رواه عنه الدَّانيُّ. يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) يعني: عبدَ الواحدِ بنَ أَبِي هاشِمٍ (ت: ٣٤٩)، صاحبَ ابنِ مُجاهِدٍ، قال الدَّانيُّ: «ولم يكن بعدَ ابنِ مُجاهِدٍ مِثْلُ أَبِي طاهِرٍ، في علمِه، وفهمِه، مع صدقِ لَهْجَتِه، واستقامةِ طريقتِه ". يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ١/ ٣١٢، وغايةُ النهايةِ: ١/ ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في المَطْبُوع، وفي إحدى نُسَخ الغايةِ الخَطِّيَّةِ: «فظيعًا»، ولعلَّه هو الصواب. يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ، بتحقيقِ الدُّكْتُورِ: أَمينٍ فَلَّاتَةَ: ٢/ ٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢٤٦.

ثُمَّ يُقَالُ: قد وُجِدَ مَن هو كحالِ عليِّ الحَـدَّاديِّ: لا يُعْلَمُ عنه إِلَّا ما في الأُسانِيدِ فقط، ولم يَرُو عنه إِلَّا واحدٌ -على مذهب مَن يَرى ذلك-، وُجِدَ في المُتقدِّمين، كما وُجدَ في المُتأخِّرين.

وسأَبدأُ بذِكْر أُمْثِلَةٍ على المُتقدِّمِين، من رجالِ طُرُقِ النَّشْرِ وطَيِّبَتِه، ثمَّ أَثَنِّي ببعضِ الأَمْثِلَةِ على المُتأَخِّرين.

فأُمَّا المُتقدِّمون من رجالِ طُرُقِ النَّشرِ وطَيِّبَتِه: فسأَكتفي ببعضِهم، ومن هؤلاءِ الرِّجالِ -وَفْقَ ما في غايةِ النِّهايةِ لابن الجَزَريِّ-:

١- «عبدُ المُعْطِى السَّفَاقُسيُّ، أبو محمَّدٍ: شيخٌ، قرأَ عليه أبو عليِّ ابنُ بَلِّيمَةً، وكَنَّاه، ولم يرفعُ في نَسَبِه، قرأ على الحَسَنِ بنِ محمَّدِ بنِ إِبراهيمَ البَغْدَاديِّ»<sup>(١)</sup>.

٢- ««ك» (١): محمَّدُ بنُ يعقوبَ الأَهْوازيُّ، شيخُ، قرأَ على «ك» الهُذَكُّ، بِبَغْدَادَ<sup>(٣)</sup>.

٣- ««ك»: الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ خُشَيْشٍ -بضَمِّ الخاءِ المُعْجَمَةِ،

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٤٦٧.

وهو من رجالِ روايةِ البَرِّيِّ، من طريقِ أَبي رَبِيعَةَ، وطريقُه من كتابِ تَلْخِيصِ العباراتِ. والتَّلْخِيصُ محذوفةٌ أَسانِيدُه، وقد نصَّ على إِسنادِه ابنُ الجَزَريِّ في النَّشر: ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) (ك): أَيْ: من رجالِ كتابِ (الكامِلِ) للهُذَكِّ.

<sup>(</sup>٣) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٨٣.

مُصَغَّرًا-، أبو عَليِّ، التَّمِيميُّ، الكُوفيُّ، شيخٌ، روى القراءة -عَرْضًا- عن «ك» زَيْدِ بن عليِّ، وهو بعيدٌ عندي، قرأ عليه «ك» أبو القاسِم الهُذَكُّ، وحكى عنه أبو عليِّ: الحَسَنُ بنُ القاسِمِ الواسطيُّ اللهُ...

٤- «(ك): أَحمدُ بنُ الصَّقْرِ، أبو الفَتْحِ، البَغْدَاديُّ، شيخُ مُقْرِئُ، روى القراءةَ -عَرْضًا- عن «ك» زيدِ بن عليِّ -فيما ذُكِرَ-، روى القراءةَ عنه -عَرْضًا- «ك» أَبو القاسِمِ الهُذَايُّ، قرأَ عليه ببَغْدَادَ، وقراءتُه على زَيْدٍ من أَبْعَدِ البعيدِ»(٢).

وقد جاءَ هذا واللَّذانِ قبلَه مُقْتَرِنِين في الكامِل والنَّشر، وعلى أَنَّ ابنَ الجَزَرِيِّ ضعَّفَ أَخْذَ الأُوَّلِ عن زيدِ بن عليٍّ (ت: ٣٥٨)، واستبعد أُخْذَ الثَّاني عنه، واستبعده جِدًّا في الثَّالثِ، وصرَّحَ أنَّهم غيرُ معروفين (٣)؛ إِلَّا أَنَّه اعتمد طُرُقَهم الثَّلَاثَ في نَشْرِه؛ كما سَلَفَ (١٠).

٥- «محمَّدُ بنُ أَبِي الْحَسَنِ، أَبو بكرِ الصِّقِلِّي، يُعرَفُ بـ(ابنِ نَبْتِ العُرُوقِ)، شيخٌ متصدِّرُ، قرأ على أبي العَبَّاسِ، قرأ عليه أبو عليِّ:

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٦٣.

وهذا واللَّذانِ قبلَه من رجالِ روايةِ هِشَامٍ، من طريقِ الدَّاجُونيِّ، وطُرُقُهم من كتابِ الكَامِلِ. يُنظَرُ: الكَامِلُ: ٢٣٤، والنَّشْرُ: ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) وسيأتي -إن شاءَ اللَّهُ- تَوْجِيهُ ذلك.

الحَسَنُ بنُ بَلِّيمَةَ»(١).

٦- «الحسينُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ الأَصْبَهَانيُّ، يُعرَفُ بالصَّيْدَلَانيِّ، شيخٌ مقرئٌ، قرأً على عمرَ بنِ عليِّ النَّحْويِّ، قرأَ عليه أَبو مَعْشَرٍ

٧- ((ك): إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أَبو إسحاقَ الْبَغْدِادِيُّ، مقرئُ، قرأً على أُحمد بنِ عثمانَ بنِ جَعْفَرِ بنِ بُويَانَ، ومحمَّد بن يوسفَ التَّاقِدِ، قرأَ عليه «ت»(٣) عبدُ الباقي بنُ الحَسَنِ، ولا أُعلمُ أُحَدًا أُسْنَدَ عنه سواه»(٤).

٨- ««ج»(٥): محمَّدُ بنُ يوسفَ، البَغْدَاديُّ، النَّاقِدُ، مقرئُ، أَخذ القراءةَ -عَرْضًا- عن «ك» عبدِ اللهِ بن ثابِتٍ -صاحبِ محمَّدِ بن الهَيْثَمِ-،

وهو من رجالِ روايةِ ابن ذَكُوَانَ، من طريقِ الأَخْفَشِ، وطريقُه في تَلْخِيصِ العباراتِ، كما ورد في روايةِ خَلَّادٍ، من طريقِ الوَزَّانِ، من كتابِ تَلْخِيصِ العباراتِ -أَيضًا-، من طريقينِ. وتَلْخِيصُ العباراتِ محذوفةٌ أَسانِيدُه، وقد نصَّ على أسانِيدِه ابنُ الجَزَرِيِّ في النَّشْرِ: ١/ ١٤١، ١٦٢.

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢٥٢.

وهو من رجالِ روايةِ شُعْبَةً، من طريقِ العُلَيْميِّ، وطريقُه في التَّلْخِيصِ. يُنظّرُ: التَّلْخِيصُ: ١٠٧، والنَّشْرُ: ١/ ١٥٠- ١٥١.

<sup>(</sup>٣) «ت»: أَيْ: من رجالِ كتابِ (التَّيْسِيرِ) للدَّانيِّ.

<sup>(</sup>٤) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢١- ٢٢.

<sup>(</sup>٥) "ج»: أَيْ: من رجالِ كتابِ (جامعِ البيانِ) للدَّانيِّ.

روى القراءة عنه -عَرْضًا- (ك) إبراهيم بنُ عمرَ (١).

٩- ((ك): محمَّدُ بنُ إِلْيَاسَ بن عليٍّ، أَبو بكرٍ، قرأَ على (ك) عمِّه: حَمْزَةَ بن عليِّ، قرأُ عليه «ك» أُحمدُ بنُ إِبراهيمَ المُؤَدِّبُ»(٢).

وقد تبيَّنَ لكم من تَرَاجِمِهم: أَنَّ ما يذكرُه ابنُ الجَزريِّ لا يَعْدُو ما في أسانِيدِ الكُتُبِ<sup>(٣)</sup>، وإن زاد وَصَفَه بالمُقرئِ أو بالمُتصدِّر أو بالشيخ، وهذا أُمرُ ظاهرُ، فإِنَّ مَن قرأً وأُقرأً صار مُقْرِئًا أُو مُتصدِّرًا أُو شيخًا؛ بل صرَّح -كما تقدَّمَ- أُنَّه لا يعرفُ بعضَهم، ومع ذلك قَبِلَ طُرُقَهمُ فِي طَيِّبَتِه، وتلقَّتها الأُمَّةُ بعدَه بالقَبُولِ (١٠).

فإِن قال قائلُ: لعلَّ ابنَ الجَزَريِّ يعرفُ تَلَامِيذَ آخَرِين رَوَوْا عن

وهو شيخُ الَّذي قبلَه، وهما من رجالِ روايةِ خَلَّادٍ، من طريقِ ابنِ الهَيْثَمِ، ولهُما طريقانِ: إحداهما من كتابِ جامعِ البّيَانِ، والأُخْرى من كتابِ تَلْخِيصِ العباراتِ. يُنظَرُ: جامعُ البَيَانِ: ١/ ٣٧٦، والنَّشْرُ: ١/ ١٦٢، والتَّلْخِيصُ محذوفةُ أُسَانِيدُه، وقد نصَّ على إِسنادِه ابنُ الجِزَريِّ في النَّشرِ: ١/ ١٦٢.

(٢) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ١٠٢.

وهو من رجالِ روايةِ رَوْحٍ، من طريقِ ابنِ وَهْبٍ، وطريقُه من كتابِ الكامِلِ. يُنظَرُ: الكَامِلُ: ٢٦٢، والنَّشْرُ: ١/ ١٨٥.

وقد تصحَّفت (إِلْيَاسُ) في مخطوطِ الكاملِ (ل: ٦٣/ ب) -وتابعه المَطبوعُ- إِلَى (العَبَّاسِ).

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) وهو بمنزلة ما في أسانِيدِ الإِجَازَاتِ عندَ المُتأخِّرين.

<sup>(</sup>٤) وسيأتي -إن شاءَ اللَّهُ- وجهُ قَبُولِه إِيَّاها.

هؤلاءِ الشُّيُوخِ.

قيل: ليس هذا بظاهرٍ، والظَّاهرُ أَنَّه لا يَعرفُ عنهم إِلَّا ما في أُسانِيدِ كُتُبِ القراءاتِ؛ بل ابنُ الجَزَريِّ نفسُه صرَّحَ مَرَّةً بعَدَمِ معرفةِ مُسْنِدٍ عمَّن تَرْجَمَ له غيرَ مَن ذَكَّرَ، فقال في تَرْجَمَةِ إبراهيمَ بن عمرَ البَغْدَاديِّ: «قرأً عليه «ت» عبدُ الباقي بنُ الحَسَن، ولا أُعلمُ أُحَدًا أُسْنَدَ عنه سِواه (١).

فإِن قيلَ: هؤلاءِ روى عن بعضِهم أَئِمَّةُ.

قيلَ: فما القولُ فيمن لم يَرْوِ عنه إِمامٌ (١) ؟! بل ما القولُ فيمن لم يَرُو عنه إِلَّا مجهولٌ مِثْلُه (٣)؟!

فعُلِمَ أَنَّ ابنَ الْجَزَرِيِّ لم يَقْبَل روايةَ هؤلاءِ:

- لعِلْمِه بروايةِ آخَرين عنهم غيرَ الّذين سمَّاهم -فإِنَّ هذا ليس بظاهر؛ بل ظهر ما هو خلافُه-.

- ولا لكُوْنِ الرَّاوي عنهم إِمامًا -لعدم تحقُّقِه في بعضِهم-.

وإنَّما قَبِلَها لمَعنيَّ آخَرَ صريحٍ -سيأتي بيانُه-، لو انتفي لرَدَّها؛ ولو روى عنهم غيرُ واحدٍ؛ بل لو كانوا الرُّواةُ عنهم أئِمَّةً.

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢١- ٢٢.

<sup>(</sup>٢) كما في المِثَالِ التَّاسعِ، إِذِ الرَّاوي عنه هو المُؤَدِّبُ، وقد وصفه ابنُ الجِّزَريِّ بالمُقْرئِ فقط. يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) كما في المِثَالِ الثَّامنِ، إِذِ الرَّاوي عنه هو مَن في المِثَالِ السَّابعِ.

# وأُمَّا المُتأُخِّرون، فمنهم:

١. إسماعيلُ المَحَلِّيُّ: لا أُعرف له تِلْمِيذًا غيرَ عليِّ المِيهيِّ.

٢. على الشَّبْراويُّ: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ محمَّدِ بنِ بَيُّومِي المِنْياويِّ.

٣. على أَبو شَبَانَةَ: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ أَحمدَ المَرْحُوميِّ.

٤. محمَّد سَلِيمٌ أَفَنْدِي: لا أُعرفُ له تِلْمِيذًا غيرَ أُحمدَ خُلُوصِي باشًا.

والمَحَلَّى النَّبْتِيتيِّ-: تَدُورُ عليهما أَسانِيدُ غَرْبِيَّةِ مِصْرَ، وكثيرٌ من أسانِيدِ صَعِيدِها.

ومحمَّد سَلِيمٌ: ترجعُ إِليه أَسانِيدُ جُلِّ الشَّامِيِّين في القراءاتِ العَشْرِ الكُبْرى! ولم يَخْرُجْ عنه -فيما أَعلمُ- إِلَّا أَحَدُ إِسنادَيْ عبدِ العزيزِ عُيُونِ السُّودِ (ت: ١٣٩٩).

وهؤلاءِ الأربعةُ: لا أعرفُ عنهم شيئًا غيرَ ما في الأسانِيدِ، ولا أَعرفُ لكلِّ منهم غيرَ تِلْمِيذٍ واحدٍ؛ بل شُهْرَةُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ -تِلْمِيذِ الحَدَّاديِّ- وتصدُّرُه أَعظمُ من شُهْرَةِ وتَصَدُّرِ مَن أَخَذَ عن أبي شَبَانَةَ ومحمَّد سَلِيمٍ.

ولو ذهبتَ تبحثُ في أسانِيدِ المُتأخِّرين لوجدتَّ كثيرًا من أَمْثَالِ هؤلاءِ الأربعةِ، ومع ذلك قَبِلَ أَئِمَّةُ القُرَّاءِ أَسانِيدَهم، ولا نعلمُ أَحَدًا أَنكرها، ولا طعن فيها -من زمانِهم إلى زمانِنا-؛ مُتَذَرِّعًا بأنَّهم لا يُعرَفون، ولم يَرْوِ عنهم إِلَّا واحدٌ.

فإِن قيل: لعلَّ البحثَ يُخْرِجُ لنا تَلَامِيذَ آخَرِين لهؤلاءِ وأَمثالِهِم.

قيل: ولعلَّه يُخْرِجُ -أَيضًا- تَلَامِيذَ آخَرِين للحَدَّاديِّ -وما أُقرِبَ ذلك-، إِنَّمَا الشَّأْنُ فيمَا نحنُ فيه الآنَ، ثمَّ لعلَّ البحثَ لا يُخْرِجُ لهُم إِلَّا تِلْمِيذًا واحدًا، فهل ستذهبون إلى عدم وُجُودِهم -كما فُعِلَ بالحَدَّاديِّ-، إِنَّ هذا لشيءٌ عجيبً!

وإنِّي ضاربٌ لكم مَثَلًا مُقَرِّبًا، فاستمعوا له: الشيخُ: محمَّدُ البَدَويُّ، قرأً على الفاضِلي السَّبْعَ، وحَفْصًا بقَصْرِ المُنفصِل -من طريق الطَّيِّبَةِ-، وهو أَزْهَرِيُّ، قَطَنَ السُّعُوديَّةَ من نحو سِتِّ وثلاثين سنةً -وما زال-، ولا أُعلمُ أَنَّ أُحدًا قرأً عليه القراءاتِ إِلى الآنَ، ولم يُظْهَرْ إِلَّا قبلَ ثَلَاثِ سنين -تقريبًا-(١)، أَظْهَرَه طُلَّابُ عُلُوِّ الإسنادِ.

فلو قُدِّرَ أَنَّ زمانَنا هذا كزمانِ الحَدَّاديِّ، ليس فيه اهتمامُّ بعُلُوِّ الإِسنادِ؛ إِذَن: لعاشَ هذا الشيخُ مَغْمُورًا.

ثمَّ هَبْ أَنَّ النَّاسَ التفتوا إلى العُلُوِّ بعدَ قَرْنِ ونصفِ القَرْنِ من الآنَ، فوجدوا شخصًا يتَّصلُ بالشيخِ البَدَويِّ؛ إِذَن: لذهبَ النَّاسُ في البَدَويِّ فريقينِ يختصمون؛ كما هو حالُنا الآنَ في الحَدَّاديِّ:

الفريقُ الأُوَّلُ: سيقولُ: كيف رجلُ بهذا العُلُوِّ، وأَزْهَريُّ، ولم يقرأ عليه إِلَّا واحدُ، ولم يتسابق الطُّلابُ إِليه، ثمَّ مع ذلك ليس له تَرْجَمَةُ،

<sup>(</sup>١) تُنظرُ تَرْجَمَتُه الصَّادِرَةُ عن مركزِ الإِمامِ ابنِ الجَزَرِيِّ للحلقاتِ والأَسانِيدِ القرآنيَّةِ -التابع وزارة الأَوقافِ، والشُّؤُونِ الإِسلامِيَّةِ بالكُوَيْتِ-، وهي على الشَّبَكَةِ العالَمِيَّةِ، على الرَّابِطِ الآتي: vb.tafsir.net/attachments

وليس له كتاب، ولا يُوجَدُ له ذكر في كتاب، ولا تُوجَدُ له ولا منه إجازةً، ولا يُوجَدُ في سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ بمِصْرَ ...؟!

والفريقُ الآخَرُ: يَعْلَمُ أَنَّ من رُواةِ القراءاتِ -خاصَّةً المُتأخِّرين منهم- من لا يُعْلَمُ عنه شيءٌ إِلَّا ما في سِلْسِلَةِ الإِسنادِ، ويَعْلَمُ أَنَّ الأَمرَ ليس مُهَوِّلًا؛ خاصَّةً مع وَهَاءِ الإعتناءِ بتَرَاجِمِ المُتأخِّرين، وخُفُوتِ الإهتمام بعُلُوِّ الأَسانِيدِ، في كثيرِ من طَبَقَاتِهم.

فإن قال قائلُ: كيف يَقْبَلُ ابنُ الجَزَرِيِّ ومَن بعدَه من الأَئِمَّةِ هذه الأُسانِيدَ، الَّتي فيها هؤلاءِ الرُّواةُ.

قيل له: إِنَّ هؤلاءِ الأَّئِمَّةَ كانوا على صراطٍ مستقيمٍ، وهَدْي قَوِيمٍ. وقد بَنَوا -فيما يظهرُ لي- مذهبَهم هذا على أُصُولِ مَتِينَةٍ: الأصلُ الأُوَّلُ: إمكانُ اتِّصالِ الإسنادِ.

الأُصلُ الثَّاني: أَنْ يكونَ الرَّاوي عن المَجْهُولِ ليس بمَجْرُوجٍ. الأصلُ الثَّالثُ: اشتراطُ استقامةِ روايةِ المَجْهُولِ.

قال ابنُ الجَزَريِّ: "وجملةُ ما تحرَّرَ عنهم من الطُّرُقِ -بالتقريبِ-نحوُ أَلْفِ طريقِ، وهي أُصحُّ ما يُوجَدُ اليومَ في الدُّنيا، وأَعْلَاه.

لم نذكرْ فيها إِلَّا مَن ثبت عندَنا، أو عندَ مَن تقدَّمنا مِن أَئِمَّتِنا عَدَالَتُه، وتحقَّقَ لُقِيُّه لمَن أَخَذ عنه، وصَحَّتْ مُعاصَرَتُه، وهذا التزامُّ لم 

<sup>(</sup>١) النَّشْرُ: ١/ ١٩٢ - ١٩٣.

فإن قيلَ: إِنَّ هؤلاءِ ليسوا بمَجْهُولِين؛ لأَنَّ ابنَ الجَزَريِّ نصَّ -كما تقدَّمَ- على أَنَّه لا يَذْكُرُ في طُرُقِ نَشْرِه إِلَّا مَن ثبت عندَه، أو عندَ مَن تقدَّمه مِن الأَئِمَّةِ عَدَالَتُه، فهؤلاءِ إِن لم يكونوا معروفين عندَ ابن الجَزَرِيِّ فهم معروفون عندَ الأئِمَّةِ قبلَه.

والجوابُ: أَنَّ اشتراطَ ابن الجَزَريِّ ثُبُوتَ عَدَالَةِ الرَّاوي عندَ الأَئِمَّةِ لا يَلْزَمُ منه تصريحُهم بعَدَالَتِه فحَسْبُ؛ بل يتناولُ -أيضًا- روايتَهم عنه، وسكوتَهم عن الطَّعْن فيه، وهذا أُمرٌ ظاهرٌ فإنَّ الأَئِمَّةَ لم يصرِّحوا بتعديلٍ كلِّ رجالِ النَّشْرِ وطَيِّبَتِه، ومنهم الرِّجالُ الَّذين سمَّيناهم آنفًا، ولو اطَّلع ابنُ الجَزَريِّ على تصريحِهم لذكره في غايةِ النِّهايةِ؛ ولو في تَرْجَمَةِ

وممَّا يشهدُ لهَذا: ما سَلَفَ أَنْ ذكرناه في رجالِ روايةِ هِشَامٍ، من طريق الدَّاجُونيِّ: من روايةِ الهُذَليِّ عن ثلاثةٍ من شيوخِه: محمَّدِ بن يعقوبَ الأَهْوَازِيِّ، والحَسَن بن عليِّ بن خُشَيْشٍ، وأَحمدَ بنِ الصَّقْرِ، وذِكْرِهِ أَنَّ هؤلاءِ الثَّلَاثةَ أَخَذُوا عن زَيدِ بنِ عليٍّ.

وتقدَّم القولُ: أَنَّه قد جاءَ هؤلاءِ الثَّلَاثةُ مُقْتَرِنِين في الكامِلِ والنَّشْر، وأَنَّ ابنَ الجَزَريِّ ضعَّفَ أَخْذَ الأَوَّلِ عن زيدِ بن عليًّ (ت: ٣٥٨)، واستبعدَ أَخْذَ الثَّاني عنه، واستبعده جِدًّا في الثَّالثِ.

وقد علَّلَ مذهبَه هذا بقولِه: «فمِن ذلك قولُ الهُذَليِّ: إِنَّه قرأ على أَحْمَدَ بِنِ الصَّقْرِ، والحَسَنِ بن خُشَيْشٍ، ومحمَّدِ بن يعقوبَ، وإنَّهم قرؤُوا

على زيدِ بن عليِّ بن أبي بِلَالٍ، ولم أرّ الحافظ أبا العَلَاءِ أنكر ذلك، ومِن أَبعدِ البعيدِ قراءتُه على أُحدٍ (١) من أُصحابِ زَيْدٍ؛ فإِنَّ آخِرَ أُصحابِ زَيْدٍ موتًا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ الصَّقْرِ، قرأَ عليه لأبي عَمْرو فقط، ومات سنة تسع وعشرين وأربع مِئَةٍ، عن أربع وتسعين سنةً، ولم يُدْرِكُه الهُذَكِيُّ.

وأيضًا: فإِنَّ هؤلاءِ الثَّلَاثةَ لا يُعْرَفُون، ولو كانوا قد قرؤُوا على زَيْدٍ، وتأخَّروا حتَّى أُدركهم الهُذَكُّ، في حدودِ الثَّلَاثين وأربع مِئَةٍ، أو بعدَها= لرَحَلَ النَّاسُ إِليهم من الأقطارِ، واشْتَهَرَ اسمُهم في الأمصار"(١).

قلتُ: ومع هذا كلِّه؛ اعتمد هذه الطُّرُقَ الثَّلاثَ في نَشْره (٣).

والظاهرُ -والعلمُ عندَ اللَّهِ-: أَنَّ ابنَ الْجَزَرِيِّ اعتدَّ بسُكُوتِ الحافظِ أبي العَلَاءِ الهَمَذَانيِّ وغيره من الأَئِمَّةِ.

وتأُمَّلْ كيف أنَّ ابنَ الجِزَرِيِّ اطَّرَحَ استبعادَه قراءتَهم، ولعلُّه رَدَّه إِلَى الأُصُولِ الَّتِي ذكرناها، فهؤلاءِ الثَّلَاثةُ:

- يُمِكنُ أن يأخذوا عن زَيْدِ بن عليٍّ، وذلك لأنَّ زَيْدًا مات سنةَ (٣٥٨)، والهُذَكُّ وُلِدَ في حُدُودِ (٣٩٠) تَخْمِينًا (١٠)، ولعلَّه وُلِدَ قبلَ ذلك،

<sup>(</sup>١) في الْمَطْبُوعِ «أَحمد»، والتصويبُ من الغايةِ (٢/ ٨٠٨)، الَّتي حقَّقها الدُّكْتُورُ: نَوَّافُ الحَارِثيُّ، في رسالتِه لمَرحلةِ الدُّكْتُورَاه.

<sup>(</sup>٢) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) كما صرَّحَ بذلك ابنُ الجَزَرِيِّ نفسُه. يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٣٩٨.

ويُتوقَّعُ أَن يأخذَ هؤُلاءِ عن زَيْدٍ وهم في حُدُودِ الخامسةَ عَشْرَةَ، فيكونُ مَوْلِدُهم في حُدُودِ سنةِ أُربعين وثلاثِ مِئَةٍ، فلو عاشُوا إلى حُدُودِ عَشْرِ وأربعِ مِئَةٍ لأدركهم الهُذَكُّ؛ لأنَّه -حينَئِذٍ- ابنُ عشرين سنةً تقريبًا، وهم في السَّبعين من أعمارهم، وإن شئتَ قُلْ في الثَّمانين، فأُخْذُ الهُذَلِيِّ عنهم أُمرُ ليس ببعيدٍ، ولا غريبٍ.

- والرَّاوي عنهم من كبار الأَئِمَّةِ، وهو الهُذَكُّ.

- وروايتُهم مستقيمةً، أي: أنَّها موافقةٌ لمُتابَعاتِ وشواهدِ الثِّقاتِ، فلو قُدِّرَ أُنَّهِمُ انفردوا بشيءٍ رُدَّ عليهم؛ ليُؤْمَنَ مِن أَن يُدْخَلَ في كتابِ اللَّهِ ما انفرد به أَمْثَالُ هؤلاءِ الرُّواةِ.

وقد تابع هؤُلاءِ الثَّلَاثةُ بعضُهم بعضًا، وأُعظمُ من ذلك متابعةُ ثَلَاثةٍ من الأَئمَةِ لهُم متابَعةً تامَّةً (١)، وهم: النَّهْروانيُّ (ت: ٤٠٤)، وهِبَهُ اللَّهِ المُفَسِّرُ (ت: ٤١٠)، والحَمَّاميُّ (ت: ٤١٧).

وأمَّا مَن تابعهم متابعةً قاصرةً، أو شَهِدَ لهُم فكثيرٌ.

وقد صرَّحَ ابنُ الجِزَرِيِّ أُنَّه سيَعْتَبِرُ بالمُتابَعاتِ والشَّواهدِ في

<sup>(</sup>١) قال ابنُ حَجَرِ: «والمُتابَعَةُ على مراتِبَ؛ لأَنَّها:

<sup>-</sup> إِن حصلت للرَّاوي نفسِه؛ فهي التَّامُّةُ.

<sup>-</sup> وإن حصلت لشيخِه، فمَن فوقَه؛ فهي القاصِرَةُ. ويُستفادُ منها التَّقُويَةُ». نُزْهَةُ النَّظرِ: ٧٧- ٧٤.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ١٣٧- ١٣٨، وتُنظَرُ: تَرَاجِمُ هؤلاءِ الثَّلاثةِ في غايةِ النَّهايةِ: 1/ 423- 423, 170, 7/ 107.

تصحيحِه، فقال: «مُلْتَزِمًا للتَّحْرِيرِ والتصحيحِ، والتضعيفِ والتَّرْجِيحِ؛ مُعْتَبِرًا للمُتابَعاتِ والشَّواهِدِ»(١).

وهذا الأَصْلُ الأَخيرُ مقدَّمُ على ما قبلَه (١)، ولبيانِ ذلك يُقالُ: لو روى عن المَجْهُولِ إِمامٌ؛ ولكنَّ روايتَه لم تكن مستقيمةً؛ لمُخالفتِه فيها روايةَ الثِّقاتِ: فإِن خالفهم سَنَدًا سقطت روايتُه سَنَدًا، وإِن خالفهم مَتْنًا سقطت روايتُه سَنَدًا ومَتْنًا؛ لدلالةِ مُخالفتِه على عدم ضبطه.

لكن لو روى عن ذاك المَجْهُولِ من ليس بإِمامٍ؛ بل رواها عنه من ليس بمَجْرُوحٍ فقط؛ ولكنَّ روايتَه وافقت روايةَ الثِّقاتِ سَنَدًا ومَتْنًا = قُبِلَت روايتُه سَنَدًا ومَتْنًا؛ لدلالةِ موافقتِه على ضَبْطِه (٣).

قَالَ قَائِلُ: لَعَلَّ ابنَ الْجَزَرِيِّ جعل هذه الطُّرُقَ متابَعاتٍ وشواهِدَ، ولا يَلْزَمُ مِن صَنِيعِه هذا أُنَّه يرى صِحَّتَها.

قلتُ: أُمَّا قولُك: إِنَّ ابنَ الجَزَريِّ جعلَ هذه الطُّرُقَ متابَعاتٍ وشواهِدَ؛ فلا يستقيمُ من وجهينِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ طُرُقَ النَّشرِ لا تحتاجُ إلى مَتَابَعَةِ مِثْلِ هؤلاءِ

<sup>(</sup>١) النَّشْرُ: ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما أَلْمَحْتُ إِليه من قبلُ، ووعدتُ ببيانِه.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي لهَذا المِنْهَاجِ مَزِيدُ بيانٍ في مِنْهَاجِ المُحَدِّثين المُتقدِّمين، في روايةِ المَجْهُولِ.

المَجْهُولِين، وشهادتِهم، فهي في غَنَاءٍ عنها؛ لقوَّتِها، وكَثْرَتِها(١).

فما الَّذي يحملُ ابنَ الجَزَريِّ على تَقْويَةِ طُرُقِ قويَّةٍ في نفسِها، وكثيرةٍ في عَدَدِها؛ بطُرُقِ يرى ضَعفَها؛ على مذهب هذا القائل؟!

الوجهُ الآخَرُ: لو أُرادَ ابنُ الجَزَريِّ تَقْوِيَةَ طُرُقِ النَّشْرِ القَويَّةِ في نفسِها، والكثيرةِ في عَدَدِها؛ لقوَّاها بالطُّرُقِ الصحيحةِ الكثيرةِ لمَصادِر النَّشْرِ، الَّتي رَغِبَ عنها ابنُ الجَزَريِّ مُختارًا؛ طَلَبًا للإختصارِ (١)، وبعضُها

<sup>(</sup>١) خاصَّةً إِذا علمتَ أَنَّ طُرُقَ عامَّةِ الرُّواةِ بالعَشَراتِ؛ بل بعضُها أَرْبي على المِئَةِ. وأَذكرُ هنا عددَ طُرُقِ الرِّواياتِ الَّتي ورد فيها المَجْهُولون السابقون؛ ليتبيَّنَ لك

<sup>-</sup> البَرِّيُّ: وعددُ طُرُقِه: ٤١ طريقًا.

<sup>-</sup> هِشَامٌ: وعددُ طُرُقِه: ٥١ طريقًا.

<sup>-</sup> ابنُ ذَكْوَانَ: وعددُ طُرُقِه: ٧٩ طريقًا.

<sup>-</sup> شُعْبَةُ: وعددُ طُرُقِه: ٧٦ طريقًا.

<sup>-</sup> خَلَّادُ: وعددُ طُرُقِه: ٦٨ طريقًا.

<sup>-</sup> رَوْحُ: وعددُ طُرُقِه: ٤٤ طريقًا.

يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ١١٧، ١٣٩، ١٤٣، ١٥٢، ١٦٥، ١٦٥، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ الجَزَرِيِّ في أُجُوبَتِه على المَسَائِل التِّبْرِيزِيَّةِ (٨١): "نحنُ ما الْتَزَمْنَا في النَّشْرِ أن نذكرَ كلُّ ما صَحَّ من الرِّواياتِ والقراءاتِ؛ بلِ اخترنا ذلك من الصحيحِ، ولكنْ في نفسي أن أجْمَعَ كتابًا في القراءاتِ، وأعْتَمِدُ فيه على كلِّ ما صَحَّ عندنا، إن شاءَ اللَّهُ تعالى».

أَقوى وأَعلى ممَّا اختاره من طُرُقِ المَجْهُولِين (١).

فلم يَبْقَ أَدْنَى شَكِّ فِي أَنَّ ابنَ الجَزَرِيِّ ما أَوْرَدَ هذه الطُّرُقَ الَّتي فيها هؤُلاءِ المَجْهُولون متابَعاتٍ أُو شَوَاهِدَ لغيرِها من الطُّرُقِ القَوِيَّةِ والكثيرةِ.

وأَمَّا قولُك: إِنَّ ابنَ الجَزَريِّ لا يَلْزَمُ أَنَّه يرى صِحَّةَ هذه الطُّرُقِ؛ فلا يستقيمُ من وجهين:

الْأُوَّلُ: أَنَّ ابنَ الجَزَريِّ صرَّحَ أُنَّه لم يُدْرجْ في كتابِه النَّشرِ من الطُّرُقِ إِلَّا ما صحَّ عندَه، فقال: «وها أَنا أَذكرُ الأَسانِيدَ الَّتي أَدَّتِ القراءةَ لأُصحابِ هذه الكُتُبِ، من الطُّرُقِ المَذكورةِ، وأَذكرُ ما وقع من الأَسانِيدِ بالطُّرُقِ المَذكورةِ، بطريق الأَدَاءِ فقط -حسَبَ ما صحَّ عندي من أُخبارِ الأُئِمَّةِ-، قراءةً قراءةً، وروايةً روايةً، وطريقًا طريقًا»<sup>(١)</sup>.

وقال -بعدَ أَنِ انتهى من ذِكْرِ طُرُقِ نَشْره-: «فهذا ما تيسَّرَ من أسانِيدِنا بالقراءاتِ العَشْرِ، من الطُّرُقِ المَذْكُورةِ الَّتِي أَشَرْنا إِليها، وجُمْلَةُ ما تحرَّرَ عنهم من الطُّرُقِ -بالتقريبِ- نحوُ أَلْفِ طريقٍ،

<sup>(</sup>١) وأُضربُ هنا مثالًا على روايةِ شُعْبَةَ، من طريقِ العُلَيْمِيِّ، من كتابِ التَّلْخِيصِ، للطَّبَريِّ: فقدِ اختارَ ابنُ الجَزَريِّ من هذا الكتابِ طريقًا فيه الصَّيْدَلَانيُّ -وقد تقدُّمَ أَنَّه من المَجْهُولِين-، وترك طريقينِ آخَرَيْنِ: لا تَجْهُولَ فيهما؛ بلِ اللَّذانِ فيهما في طبقةِ هذا المَجْهُولِ من الأَيْمَّةِ! بل هذانِ الطريقانِ اللَّذانِ تركهما أُعلى إِسنادًا من طريق المَجْهُولِ الَّذي اختارَه! يُنظَرُ: التَّلْخِيصُ: ١٠٦- ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) النَّشْرُ: ١/ ٩٨.

وهي أُصحُّ ما يُوجَدُ اليومَ في الدُّنيا، وأَعْلَاه ...، ومَن نظرَ أَسانِيدَ كُتُب القراءاتِ، وأحاط بتَرَاجِمِ الرُّواةِ علمًا عرف قَدْرَ ما سَبَرْنا ونَقَحْنا، واعتبرنا وصحَّحْنا»(١)، ويُؤَيِّدُ هذا:

الوجهُ الثَّاني: وهو أَنَّ ابنَ الجَزَريِّ التزم ببيانِ الضَّعيفِ، قال: «مُلْتَزِمًا للتَّحْرِيرِ والتصحيحِ، والتضعيفِ والتَّرْجِيحِ؛ مُعْتَبِرًا للمُتابَعاتِ والشَّواهِدِ»(٢)، فلمَّالم يُبَيِّنْ ضعفَ هذه الطُّرُقِ دَلَّ هذا على تصحيحِه إِيَّاها.

وبناءً على ما تقدَّمَ: فإِنَّ ابنَ الجَزَريِّ لم يعتمِدْ في نَشْرِه من الطُّرُقِ إِلَّا مَا صَحَّ لديه؛ ولكنَّ الصحيحَ لديه في نَشْرِه قسمانِ: صحيحٌ لذاتِه، وصحيحٌ لغيره، وهذه الطُّرُقُ -الَّتي نحنُ فيها- من الصحيحِ لغيرِه، اعتبر ابنُ الجَزَرِيِّ في تصحيحِها بالمُتابَعاتِ والشَّواهِدِ من الثِّقَاتِ المَشهورين (٣). وقد أُوْرَدَها ابنُ الجَزَريِّ -مع استغنائِه عنها بالطُّرُقِ القَوِيَّةِ

<sup>(</sup>١) النَّشْرُ: ١/ ١٩٢ - ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) النَّشْرُ: ١/ ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) وقد ذكر أنَّه سيعتبرُ بالمُتابَعاتِ والشَّواهِدِ في تصحيحِه، فقال: «مُلْتَزِمًا للتَّحْرير والتصحيح، والتضعيفِ والتَّرْجِيحِ؛ مُعْتَبِرًا للمُتابَعاتِ والشَّواهِدِ». النَّشْرُ: ١/ ٥٦. وقال: «ومَن نظرَ أُسانِيدَ كُتُبِ القراءاتِ، وأُحاط بتَرَاجِمِ الرُّواةِ علمًا عرف قَدْرَ ما سَبَرْنا ونَقَحْنا، واعتبرنا وصحَّحْنا». النَّشْرُ: ١/ ١٩٣.

وهذا ظاهرٌ مستقيمٌ، وعلى مذهبِ هذا القائلِ يُحْمَلُ كلامُ ابنِ الجِزَرِيِّ هذا على أنَّه أرادَ أَن يُقَوِّيَ الطُّرُقَ القَوِيَّةَ والكثيرةَ بالطُّرُقِ الضعيفةِ! فيكونُ قدِ اعتبرَ بالطُّرُقِ الضعيفةِ لتصحيحِ ما هو صحيحٌ أَصْلًا، وترك الطُّرُقَ الضعيفةَ الَّتي تحتاجُ إِلَى تصحيحٍ على ضَعْفِها!

م م الحُجَبُ الْجِيَادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ مِ الْحُجَبُ الْجِيَادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ

والكثيرة - لنُكتِ؛ كعُلُوِّها(١).

وسيأتي ما يُبَيِّنُ أَنَّ تَصَرُّفَ ابنِ الجَزَرِيِّ في المَجَاهِيلِ موافِقُ ما عليه أَنَّهُ الحديثِ المُتقدِّمين.

هذا هو الذي يظهرُ لي من مِنْهَاجِ ابنِ الجَزَرِيِّ، في قَبُولِ روايةِ المَجَاهِيلِ، الَّذين في طُرُقِ النَّشْرِ وطَيِّبَتِه، استنبطتُه من تصريحِه في صَدْرِ نَشْرِه -كما سَلَفَ-، ومن تصرُّفاتِه فيه.

وليس هذا المِنْهَاجُ في المَجَاهِيلِ قاصِرًا على ابنِ الجَزَريِّ، ومَن تَبِعَه من الأَئِمَّةِ المُتأخِّرين؛ بلِ الأَمرُ كذلك عندَ المُتقدِّمين من المُقرئِين، فأنت تَجِدُ كثيرًا من رُواةِ القراءاتِ من المَجَاهِيلِ، ومع ذلك روى من طُرُقِهم بعضُ أَئِمَّةِ القراءاتِ المُتقدِّمين، الَّذين يشترطون الصِّحَة في مصنَّفاتِهم (1).

<sup>(</sup>١) كَعُلُوِّ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ السَّالِفَةِ، الَّتِي فيها شُيُوخُ الهُذَلِيِّ الثَّلَاثَةُ: ابنُ خُشَيْشٍ، وابنُ الصَّقْرِ، وابنُ يعقوبَ. يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ١٣٧- ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) منهمُ: الحسنُ بنُ إِسماعيلَ المُعَدَّلُ -شيخُ شيخِ ابنِ غَلْبُونِ (ت: ٣٩٩) في كتابِه التَّذْكِرَةِ (١/ ٣٤)-، لا أَعلمُ له تَرْجَمَةً، ومنهم: وَصِيفُ الحَمْراويُّ -شيخُ شيخ ابنِ سُفْيَانَ (ت: ٤١٥) في كتابِه الهَادِي-، قال عنه الدَّانيُّ: «تَجُهُولُّ»، ومنهم: وَبِن سُفْيَانَ (ت: ٤١٥) في كتابِه الهَادِي-، قال عنه الدَّانيُّ: «تَجُهُولُّ»، ومنهم: عَجُهُولانِ، يروي أَحَدُهما عنِ الآخَرِ، في جامع البَيَانِ: ١/ ٣٧٦، وهما: إبراهيمُ بنُ عمرَ البَغْدَاديُّ، ومحمَّدُ بنُ يُوسُفَ البَغْدَاديُّ التَّاقِدُ. يُنظَرُ: الهَادِي: ٨١، وغايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢١- ٢٢، ٢/ ٢٨٩، ٣٥٩.

## إعْتِرَاضٌ وَجَوَابُهُ

قال قائلٌ من الأَصحابِ: الحَدَّاديُّ تَجُهُولُ العَيْنِ، ومعلومٌ -عندَ المُحَدِّثين- أَنَّ تَجُهُولَ العَيْنِ إِذا لم يَرْوِ عنه اثنانِ فلا يُحتجُّ به، فكيف تحتجُّون بالحَدَّاديِّ؟!

قلتُ: لم أكن لأَتعرَّضَ لمِثْلِ هذا البحثِ في هذا المُختصرِ لولا هذا الإعتراضُ من أَحَدِ فُضلاءِ الأَصحابِ النَّابِهِين، والجوابُ عنه نافعُ من وجهين:

الأَوَّلُ: دفعُ ما يقعُ لبعضِ الأَماثِلِ من لَبْسٍ في هذه المَسأَلةِ، وقد وقفتُ على هذا اللَّبْسِ عندَ بعضِهم بنفسي.

الوجهُ الآخَرُ: الانتفاعُ به في الجوابِ عمَّا يُورَدُ على روايةِ مَن كان كالحَدَّاديِّ، أَو أَشَدَّ، وهم كثيرون.

ودُونَكَ الجوابَ عنه على وجهِ الإختصارِ:

فأَمَّا قولُ المُعْتَرِضِ: إِنَّ الْحَدَّاديَّ مَجْهُولُ الْعَيْنِ؛ فلا يستقيمُ من

وجهين:

الْأَوَّلُ: لا يُسَلَّمُ بأَنَّ كلَّ مَن روى عنه واحدُّ صار مَجْهُولَ العَيْنِ، فالجَهَالَةُ ضِدُّ الشُّهْرَةِ، وهما صفتانِ يتَّصفُ بهما الرُّواةُ، ولا يَلْزَمُ أَن يكونَ لعَددِ مَن روى عنهم أَثَرُ فيهما:

فكما أَنَّ الرَّاويَ يكونُ مشهورًا؛ ولو لم يَرْوِ عنه إِلَّا واحدُ، فكذلك

يكونُ مَجْهُولًا؛ ولو روى عنه جماعةٌ؛ خلافًا لعامَّةِ المُتأخِّرين(١): وهذه بعضُ الأَمْثِلَةِ على مَن شَهَّرَه الأَئِمَّةُ، ولم يَرْو عنه إِلَّا واحدُ: قال ابنُ مَعِينٍ (ت: ٢٣٣): «الحارثُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ليس أحدُّ عنه إِلَّا ابنُ أَبِي ذِئْبِ»<sup>(٢)</sup>.

ولمَّا سُئِلَ عن الحارثِ هذا، قال: «يُرْوَى عنه، وهو مشهورٌ»(٣). وقال المِزِّيُّ: "وقال أبو الحَسَنِ بنُ البَرَاءِ، عن عليِّ ابنِ المَدِينيِّ، في

(١) مِن أَنَّه لا يَخْرُجُ الرَّجلُ من جَهَالَةِ العَيْنِ إِلَّا بروايةِ رجلينِ، فصاعِدًا، عنه. يُنظَرُ: مُقدِّمةُ ابنِ الصَّلَاحِ: ٢٢٤، والتقريبُ والتيسيرُ: ٥٠، ونُزْهَةُ النَّظرِ: ١٠١، وفتحُ المُغِيثِ: ٢/ ٤٧.

وقدِ اتَّبعوا في ذلك محمَّدَ بنَ يحيى الذُّهْليَّ (ت: ٢٥٨) في قولِه: «إِذا روى عنِ المُحَدِّثِ رجلانِ ارتفع عنه اسمُ الجَهَالَةِ». أُخرجه الخَطِيبُ في الكفايةِ (١/ ٢٤٦)، ولم أجِدُه عندَ غيرِه، وهو لا يصحُّ بإِسنادِه؛ لأَنَّ فيه محمَّدَ بنَ عليِّ بنِ أَحمدَ بن يعقوبَ الوَاسِطيَّ -شيخَ الخَطِيبِ-، وهو مَقْدُوحٌ فيه، مَطْعُونٌ عليه فيما يروي، مُتَّهَمُّ، وقد ضَعَّفه الذَّهَبيُّ. يُنظَرُ: تَرْجَمَتُه عندَ تِلْمِيذِه الْخَطِيبِ، في تاريخِ بَغْدَادَ: ٤/ ١٦٢- ١٦٧، ومِيزَانُ الإعتدالِ: ٣/ ٢٥٤.

فهذا الخبرُ لا يصحُّ عنِ الذُّهْلِيِّ؛ إِلَّا أَن يكونَ له طريقٌ آخَرُ يصحُّ به.

(٢) سُؤَالاتُ ابن الجُنَيْدِ: ٤١٣.

(٣) يُنظَرُ: تاريخُ ابنِ مَعِينٍ، بروايةِ الدَّارِيِّ: ٨٨، والجُرْحُ والتعديلُ: ٣/ ٨٠. ولا يُقالُ: إِنَّه شَهَّرَه لأَنَّ ابنَ أَبِي ذِئْبِ لا يَرْوِي إِلَّا عن ثِقَةٍ، وذلك لأَنَّ ابنَ أَبِي ذِئْبِ لا يَلْتَزَمُ هذا، قال الإِمامُ أَحمدُ: «كان ابنُ أَبِي ذِئْبٍ ثِقَةً، صَدُوقًا، أَفضلَ من مالكِ ابن أَنسٍ؛ إِلَّا أَنَّ مالكًا أَشدُّ تَنْقِيَةً للرِّجالِ منه، ابنُ أَبِي ذِئْبٍ لا يُبَالِي عن من يُحَدِّثُ». سُؤَالاتُ أَبِي داوُدَ للإِمامِ أَحمدَ: ٢١٨- ٢١٩.

هذا الحديثِ: رواه قَتَادَةُ، عن الحَسَن، عن جَوْنِ بن قَتَادَةً، وجَوْنُ معروفٌ، وجَوْنُ لم يَرْوِ عنه غيرُ الحَسَنِ؛ إِلَّا أَنَّه معروفُ ١٠٠٠.

وهذه بعضُ الأَمْثِلَةِ على مَن جَهَّلَه الأَئِمَّةُ، وقد روى عنه غيرُ واحدٍ:

قال ابنُ رَجَبِ (ت: ٧٩٥) عن ابن المَدِينيِّ (ت: ٢٣٤): «وقد قسَّمَ المَجْهُولين من شُيُوخِ أَبِي إِسحاقَ إِلى طبقاتٍ متعدِّدةٍ، والظاهرُ أُنَّه يَنظرُ إِلَى اشتهارِ الرجلِ بين العلماءِ، وكثرةِ حديثِه، ونحوِ ذلك، لا يَنظرُ إلى مُجَرَّدِ روايةِ الجماعةِ عنه.

وقال في داودَ بن عامر بن سعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ: «ليس بالمَشهورِ»، مع أنَّه روى عنه جماعةً.

وكذا قال أُبو حاتِمِ الرَّازِيُّ في إِسحاقَ بنِ أُسَيْدٍ الخُرَاسانيِّ: «ليس بالمَشهورِ»(۱)، مع أنَّه روى عنه جماعةٌ من المِصْرِيِّين؛ لكنَّه لم يشتهرْ حديثُه بين العلماء (٣).

وكذا قال أَحمدُ في حُصَيْنِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ الحَارِثيِّ: «ليس يُعْرَفُ، ما روى عنه غيرُ حَجَّاجِ بنِ أَرْطَأَةَ، وإِسماعيلُ بنُ أَبي خالدٍ روى عنه حديثًا واحدًا"(١).

<sup>(</sup>١) تهذيبُ الكَمَالِ: ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الجُرْحُ والتعديلُ: ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) وقد يُقالُ: إِنَّه أَراد بالمَجْهُولِ في مِثْلِ هذا مَجْهُولَ الحالِ؛ كما قال الدَّهَبيُّ. يُنظَرُ: تاريخُ الإسلامِ: ٤/ ٢٣٨، ١١٧.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: العِلَلُ للإِمامِ أَحمدَ، بروايةِ ابنِه عبدِ اللَّهِ: ١/ ٢٣٥.

وقال في عبدِ الرَّحمنِ بنِ وَعْلَةَ: «إِنَّه مَجْهُولُ»، مع أُنَّه روى عنه جماعةً؛ لكنَّ مُرادَه أُنَّه لم يشتهر حديثُه، ولم ينتشر بينَ العلماءِ»(١).

وقال ابنُ رُشَيْدٍ (ت: ٧٢١): "قولُ مَن قالَ: لا يَخْرُجُ عن الجَهَالَةِ إِلَّا بروايةِ عَدْلَيْنِ: إِن أَراد الخُرُوجَ عن جَهَالَةِ العَيْنِ، فلا شكَّ أَنَّ روايةً الواحدِ الشِّقَةِ تُخْرِجُه عن ذلك؛ إِذا سَمَّاه ونَسَبَه.

وإِن أَراد جَهَالَةَ الحالِ، فالحالُ كما لا يُعْلَمُ من روايةِ الواحدِ الثِّقَةِ عنه -ما لم يُصَرِّحْ بهما(٢)-، كذلك لا يُعْلَمُ من روايةِ الإثنينِ إِلَّا أَن يُصَرِّحَ، أو يكونَ مِمَّن يُعْلَمُ أَنَّه لا يَروي إِلَّا عَن ثِقَةٍ.

فلا فَرْقَ بِينَ الواحدِ والاِثنينِ، نَعَمْ، كَثْرَةُ رواياتِ الثِّقَاتِ عن الشَّخْصِ تُقَوِّي حُسْنَ الظَّنِّ به (٣).

الوجهُ الآخَرُ: لا يُسَلَّمُ بأَنَّه لم يَرْوِ عنِ الحَدَّاديِّ إِلَّا واحدُّ، وقد سبق بيانُ أُخْذِ (أُبو حَطّبٍ) عنه.

فهو -على هذا- قد روى عنه اثنانٍ، فرَفْعُ جَهَالَةِ العَيْنِ عنه ظاهرٌ حتَّى على مذهبك.

<sup>(</sup>١) شرحُ عِلَلِ التَّرْمِذيِّ: ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) «بهما»: كذا في المَطبوع، ولعلَّ الصَّوابَ «بها».

<sup>(</sup>٣) النُّكُتُ على مُقَدِّمَةِ ابنِ الصَّلَاجِ للزَّرْكَشِيِّ: ٣/ ٣٨٩.

وأَمَّا قولُ المُعْتَرضِ: ومعلومٌ -عندَ المُحَدِّثين- أَنَّ عَجْهُولَ العَيْنِ إِذا لم يَرْوِ عنه اثنانِ فلا يُحتجُّ به، فكيف تحتجُّون بالحَدَّاديِّ؟! فيجابُ عنه من وجوه ثلاثةٍ:

الأُوَّلُ: قد روى عنه اثنانِ -كما تقدَّمَ-، وعَدَّلَاه، وهما ثِقَتَانِ(١٠): قال عنه عبدُ اللَّهِ عبدُ العَظيمِ: «قرأتُ على الشيخِ الكامِل، والعُمْدَةِ الفاضِلِ، الشيخِ: على الحَدَّاديِّ -الأَزْهَريِّ، الأَشْعَريِّ، المَالكيِّ،

(١) فأُمَّا عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ فهو من أُعْرَفِ النَّاسِ به؛ لكثرةِ أُخْذِه عنه، وطُولِ مُلَازَمَتِه له، وقد كان من كبار علماءِ القراءاتِ المَشهورين في وقتِه، فاضِلًا، سالِمًا -فيما أعلمُ- من الجَرْج، ومُحَصِّلَةُ القولِ فيه أَنَّه ثِقَةٌ، وسيأتي تفصيلُ حالِه. وأُمَّا أَبُو حَطِّبٍ فقد كان من كبار علماءِ القراءاتِ الفُضلاءِ في وقتِه. يُنظَرُ: إِجازةُ تِلْمِيذِه: عليِّ بن بَسْيُونِي لعبدِ العزيزِ خيرِ اللَّهِ: و: ٨، وجوابُ (أَبو حَطَبٍ) عن استفتاءٍ في القراءاتِ: و: ١، وآفَةُ عُلُوِّ الأُسانِيدِ: ٩٩.

وهما ثقتانِ من وجوهِ ثلاثةٍ -بعضُها يَشُدُّ بعضًا، ولا يبقى باجتماعِها شكُّ في

الأَوَّلُ: أَنَّهما لم يُجْرَحا، ولم يأتيا بما يُستنكرُ في روايتِهما، فهما -حينَئِذٍ- على العَدَالَةِ والصَّلَاحِ، وسيأتي تأصيلُ هذه القاعدةِ.

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ زمانَهما -كزمانِ عامَّةِ المُتأُخِّرين- قد رُفِعَ فيه علمُ الجَرْحِ والتعديل في الرِّوايةِ، فلم يَعُدِ الثِّقَّةُ في زمانِ المُتأُخِّرين كزمانِ الرِّوايةِ، فمَن لم يُجْرَحْ فِي زِمانِهِم، ولم يأتِ بما يُستنكرُ فهو ثقةٌ؛ ما لم يتبيَّن ما يُوجِبُ القَدْحَ فيه، وقدِ اشتُهِرَ عندَ طوائفَ من الحُقَّاظِ المُتأَخِّرين توثيقُ مَن هو كحالهِما. يُنظَرُ: المُوقِظَةُ: ٧٨، وسِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ١٦/ ٦٩- ٧٠، وجَهَالَةُ الرَّاوي: ٣٢. الوجهُ الثَّالثُ: أَنَّهما عُدِّلاً، وهذا قَدْرٌ زائدٌ على ما في الوجهينِ السَّابقينِ.

قد بلغ في دهره غايةَ القَدْرِ والفَخْرِ، الشَّاذِليِّ خِرْقَةً، وقد كان هذا الإِمامُ وَرِعًا، تَقِيًّا، سِيَّما(١) كان أَزْهَرِيًّا، شاذِلِيًّا- ختمةً للطَّيِّبَةِ، وأُخْرى للشَّاطِبِيَّةِ والدُّرَّةِ، لقد سادَ بهما الدَّهْرَ وازدادَ مَسَرَّةً، وأجازني بالقراءة والتعليم<sup>(1)</sup>.

وقال عنه: «المُحَقِّق، المُدَقِّق، الأَمينِ على كلامِ اللهِ تعالى "(٣). وقال عنه أبو حَطَبِ: «الشيخِ الكاملِ، والعُمْدَةِ الفاضِلِ»(١٠). وإِذَا عَدَّلَ الثِّقَةُ مَجْهُولًا ثبتت عَدَالَتُه -على الصحيح (٥)، وهو قولُ الجُمْهُورِ من المُحدِّثين والأُصُولِيِّين<sup>(٦)</sup>-، فكيف إِذا عَدَّلَه ثِقَةٌ يَرْوِي

<sup>(</sup>١) قد سَلَفَ بيانُ تَلْحِينِ غيرِ واحدٍ من أَئِمَّةِ العربيَّةِ إِسقاطَ (لا) مِن (لا سِيَّمَا).

<sup>(</sup>٢) إِجازَتُه للشَّمْشِيرِيِّ: ل: ٣/ ب.

<sup>(</sup>٣) إجازَتُه لعاشُورِ: ل/ ٢/ ب.

<sup>(</sup>٤) إِجازَتُه لعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٥.

<sup>(</sup>٥) وقد حقَّق ذلك المُعَلِّميُّ في الإستبصارِ في نَقْدِ الأَخبارِ: ٤٤- ٥٨.

<sup>(</sup>٦) يُنظَرُ: صحيحُ البُخَارِيِّ، كتابُ الشَّهَاداتِ، البابُ: ١٦، والكفايةُ في معرفةِ أَصُولِ الرِّوايةِ: ١/ ٢٦٠- ٢٦١، والعُدَّةُ في أَصُولِ الفقهِ: ٣/ ٩٣٤- ٩٣٥، واللُّمَعُ: ٧٨، والبُرهانُ في أُصُولِ الفقهِ: ١/ ٢٣٧، والتَّلْخِيصُ في أَصُولِ الفقهِ: ٢/ ٣٦١، والمُسْتَصْفَى: ١٢٨- ١٢٩، وروضةُ النَّاظِرِ: ١/ ٣٤١، والإحكامُ في أَصُولِ الأَحكامِ: ٢/ ٨٥، ومعرفةُ أَنواع عُلُومِ الحديثِ: ٢٠٠، والتقريبُ والتيسيرُ: ٤٩، والمُسَوَّدَةُ: ٢٧١، وكشفُ الأُسرارِ شرحُ أُصُولِ البَرْدَويِّ: ٣/ ٣٨، واختصارُ عُلُومِ الحديثِ: ٩٣، والبحرُ المُحِيطُ في أَصُولِ الفقهِ: ٦/ ١٦٦- ١٦٧، والمُقْنِعُ في عُلُومِ الحديثِ: ١/ ٢٥١- ٢٥١، ونُزْهَةُ النَّظَرِ: ١٠١- ١٠٠.

عنه؟! فكيف إِذا عَدَّلَه ثِقَتَانِ يرويان عنه(١)؟! ودُونَك بعضَ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ في ذلك:

قال البُخاريُّ (ت: ٢٥٦): «بابُ إذا زَكَّى رجلٌ رجلًا كَفَاه، وقالَ أُبو جَمِيلَةَ: وجدتُ مَنْبُوذًا، فلمَّا رآني عُمَرُ، قَالَ: عسى الغُوَيْرُ أَبْؤُسًا('') -كأنَّه يَتَّهِمُني-، قال عَرِيفِي: إِنَّه رجلٌ صالحٌ، قال: كذاكَ؟ اذهب، وعلينا نَفَقَتُه"(").

قال المُعَلِّمِيُّ (ت: ١٣٨٦): "وهذا الأَّثَرُ أَخرجه مالكُّ في (المُوَطَّإِ)، وفيه بعدَ قولِه: «كذاكَ؟»، قال: نعم، فقال عمرُ: اذهب فهو حُرُّ، ولك وَلَاؤُه، وعلينا نَفَقَتُه (٤).

والحُجَّةُ فيه: أَنَّ عمرَ قَبِلَ تعديلَ العَرِيفِ وحدَه، وبَنَي على ذلك تصديقَ أَبِي جَمِيلَةَ فِي أَنَّ الطِّفْلَ كان مَنْبُوذًا، وأُقرَّه في يَدِه، ولا يُقَرُّ

<sup>(</sup>١) ولو قُدِّرَ أَنَّ كُلًّا من عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ و(أَبو حَطَبٍ) لا يبلغُ كلُّ منهما رُتْبَةَ الثِّقَةِ استقلالًا، فإِنَّهما باجتماعِها لا ينحطَّانِ عن رُتْبَةِ ثِقَةٍ واحدٍ.

<sup>(</sup>٢) ذكر أبو عُبَيْدٍ: القاسمُ بنُ سَلَّامٍ الخلافَ في معناه، ورجَّحَ بأنَّه ماءٌ لكُلْبِ، وأَنَّه مَثَلُ، أَوَّلُ مَن تكلُّم به الزَّبَّاءُ، وأَنَّه صارَ مَثَلًا لكلِّ شَيْءٍ يُخافُ أَن يأتي منه شرُّ، وأَنَّ عمرَ -رضي اللَّهُ عنه- أَرادَ أَن يقولَ للرَّجُلِ: لعلَّك صاحبُ هذا المَنْبُوذِ. يُنظَرُ: غريبُ الحديثِ له: ٣/ ٣٢٠- ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) صحيحُ البُخاريِّ، كتابُ الشَّهَاداتِ، البابُ: ١٦. وقد عَلَّقَ خبرَ عمرَ هذا كما تَرَى، ووصَلَه البَيْهَقيُّ في سُنَنِه الكُبْرى (15176 37171).

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: مُوَطَّأُ مالكِ (٢٧٣٣).

اللَّقِيطُ إِلَّا فِي يَدِ عَدْلِ، وحَكَمَ له بوَلَائِه، وأَنفق عليه من بيتِ المَالِ. وقد أُجِيبَ عن هذا بأنَّه مذهب لعُمَر، مع أنَّ أبا جَمِيلَة: إمَّا صحابيٌّ، وإمَّا من كبار التابعين، فلا يلزمُ من الإكتفاءِ في تَعْدِيلِه بواحدٍ أَن يُكْتَفَى بذلك فيمن بعدَ ذلك.

وهذا الجوابُ ضعيفٌ، والظاهرُ: أنَّ هذا مذهبُ عمرَ، فإن لم يكن في النُّصُوصِ ما يخالفُه، ولا نُقِلَ عن الصَّحابةِ ما يُخالفُه= صحَّ التَّمَسُّكُ به"(١).

وقال الخَطِيبِ (ت: ٤٦٣): «والَّذي نستحبُّه: أَن يكونَ مَن يُزَكِّي المُحَدِّثَ اثنينِ؛ للإحتياطِ، فإنِ اقتُصِرَ على تَزْكِيَةِ واحدٍ أَجْزَأَ، يدُلُّ على ذلك أَنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ قَبِلَ في تَزْكِيَةِ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قولَ عَرِيفِه، وهو واحدًا (١).

ثمَّ أُسندَ خبرَ أبي جَمِيلَةَ السَّالِفَ، ثمَّ قال: "ويدُلُّ على ذلك -أيضًا-: أنَّه قد ثبت وجوبُ العمل بخبر الواحِدِ، فوجب لذلك أن يُقْبَلَ فِي تَعْدِيلِه واحدُ، وإلَّا وجب أن يكونَ ما به ثبتت صفةُ مَن يُقْبَلُ خبرُه آكَدَ ممَّا يُثْبِتُ وجوبَ قَبُولِ الخبر والعمل به، وهذا بعيدُ؛ لأَنَّ الاِتِّفاقَ قد حصل على أَنَّ ما به تَثْبُتُ الصِّفةُ، الَّتي بثُبُوتِها ثبت الحكمُ أَخْفَضُ وأَنْقَصُ في الرُّتْبَةِ من الَّذي ثبت به الحُكْمُ ...

<sup>(</sup>١) الإستبصارُ في نَقْدِ الأَخبارِ: ٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٢) الكفايةُ في معرفةِ أُصُولِ الرِّوايةِ: ١/ ٢٦٠.

والحُكْمُ في الشَّرْعِيَّاتِ يَثْبُتُ بخبر الواحدِ، فيجبُ أَن تَثْبُتَ تَزْكِيَتُه بقولِ الواحِدِ(١)، ولو أُمْكَنَ ثُبُوتُها بأَقَلَ من تَزْكِيَةِ واحدٍ؛ لوجبَ أَن يُقالَ بذلك؛ لكي يكونَ ما به تَثْبُتُ صفةُ المُخْبِرِ أَخْفَضَ ممَّا به يَثْبُتُ الحُكْمُ؛ غيرَ أَنَّ ذلك غيرُ مُمْكِن (<sup>(1)</sup>.

وقال ابنُ القَيِّمِ (ت: ٧٥١): «... ولكنَّ المَجْهُولَ إِذَا عَدَّلَهُ الرَّاوي عنه الثِّقَةُ ثبتت عَدَالَتُه؛ وإن كان واحدًا؛ على أُصحِّ القولينِ، فإِنَّ التَّعْدِيلَ من بابِ الإِخبارِ والحُكْمِ (٣)، لا من بابِ الشَّهادةِ؛ ولا سيَّما

فلو قلنا: تُقْبَلُ روايةُ الواحدِ، ولا يَصْفِي في تَعْدِيلِه وتَجْرِيجِه إِلَّا اثنانِ لزادَ الفَرْعُ على أَصْلِه، وزيادةُ الفَرْعِ على الأَصْلِ مِخالِفٌ لقواعدِ الشريعةِ». المُهَذَّبُ في علم أُصُولِ الفقهِ المُقَارَنِ: ٢/ ٧٣٤.

وقد أَشارَ إِلَى هذا المّعني الَّذي فَصَّلَه الْحَطِيبُ وشيخُنا جمعٌ من الأَئِمَّةِ. يُنظَرُ: اللُّمَعُ: ٧٨، والبُرهانُ في أَصُولِ الفقهِ: ١/ ٢٣٧، والمُسْتَصْفَى: ١٢٨- ١٢٩، وروضةُ النَّاظِرِ: ١/ ٣٤١، والإِحكامُ في أُصُولِ الأَحكامِ: ٢/ ٨٥، والمُسَوَّدَةُ: ٢٧١، وكشفُ الأسرار: ٣/ ٣٨، وزادُ المَعادِ: ٥/ ٤٠٨، والبحرُ المُحِيطُ: ٦/ ١٦٦- ١٦٧.

<sup>(</sup>١) قال شيخُنا عبدُ الكريمِ النَّمْلَةُ في شَرْحِ هذا المَعْنَى: «لأَنَّ العَدَالَةَ شَرْطُ من شُرُوطِ قَبُولِ الرِّوايةِ، والشَّرطُ لا يزيدُ في إِثباتِه على مَشْرُوطِه، أَي: أَنَّ شَرْطَ الشيءِ لا يزيدُ على أَصْلِه، ومعروفٌ أَنَّ الأَصْلَ -وهو الرِّوايةُ- يَكْفِي فيه واحدٌ، فتَعْدِيلُ الرَّاوِي وتَجْرِيحُه تَبَعُ للرِّوايةِ، وفَرْعٌ لهَا؛ لأَنَّه إِنَّما يُرادُ لأَجْلِها، فإذا كانتِ الرِّوايةُ يَكْفِي فيها راوِ واحدُ، فكذا ما هو تَبَعُ وفَرْعُ لهَا.

<sup>(</sup>٢) الكفايةُ في معرفةِ أُصُولِ الرِّوايةِ: ١/ ٢٦٠- ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) واستظهر المُعَلِّمِيُّ أَنَّه خَبَرٌ فقط. يُنظَرُ: الإستبصارُ في نَقْدِ الأَخبارِ: ٥٧- ٥٨.

معالى الْإِسْنَادِ معنى عَوَالِي الْإِسْنَادِ عِلْمَ عَوْلِي الْعَلَيْدِ عَلَيْ عَوْلِي الْعَلَيْدِ عَلَيْ عَوْلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلَيْدِ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْدِي الْعَلَيْدِ عَلَيْ الْعَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِي الْعَلِيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي الْعَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِي اللَّهِ مِيْدِ عَلَيْدِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي الْعَلَيْدِ عَلَيْدِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْدِي اللَّوْمِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْدِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي اللَّهِ مِنْ عَوْلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْدِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْلِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُولُولُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِيْلُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَي التَّعْدِيلَ فِي الرِّوايةِ، فإِنَّه يُكْتَفَى فيه بالواحدِ، ولا يزيدُ على أَصْلِ

نِصَابِ الرِّوايةِ.

هذا، مع أَنَّ أَحَدَ القولينِ: إِنَّ مُجَرَّدَ روايةِ العَدْلِ عن غيرِه تَعْدِيلُ له، وإن لم يُصَرِّحْ بالتَّعْدِيلِ -كما هو إحدى الرِّوايتينِ عن أَحمدُ (١)-، وأُمَّا إِذَا رَوَى عَنَهُ، وَصَرَّحَ بِتَعْدِيلِهُ، فقد خرجَ عَنِ الجَهَالَةِ -الَّتِي ثُرَدُّ لأَجْلِها روايتُه-؛ لَا سِيَّما إِذا لم يكن معروفًا بالرِّوايةِ عنِ الضُّعفاءِ والمُتَّهَمِينِ (1).

وقال ابنُ حَجَرِ (ت: ٨٥٢): «إِن سُمِّيَ الرَّاوِي، وانفردَ راوٍ واحِدُّ بِالرِّوايةِ عنه؛ فهو مَجْهُولُ العَيْنِ -كَالمُبْهَمِ-، فلا يُقْبَلُ حديثُه؛ إِلَّا أَن يُوَتِّقَه غيرُ مَن ينفردُ عنه -على الأصِّحِ-، وكذا مَن ينفردُ عنهُ -على الأَصحِّ-؛ إِذا كان مُتَأَهِّلًا لذلك<sup>(٣)</sup>.

وقال في سِياقِ الحديثِ عن طُرُقِ إِثباتِ الصُّحْبَةِ: «ثُمَّ بأن يُرْوَى عن آحادٍ من الصحابةِ أَنَّ فُلَانًا له صُحبَةٌ مَثَلًا، وكذا عن آحَادِ

<sup>(</sup>١) قال ابنُ رَجَبٍ -بعدَ أن ساق الخلافَ في هذه المَسأَلةِ-: «والمَنصوصُ عن أَحمدَ يدُلُّ على أَنَّه مَن عُرِفَ منه أَنَّه لا يَرْوِي إِلَّا عن ثِقَةٍ، فروايتُه عن إِنسانٍ تَعْدِيلُ له، ومَن لم يُعْرَفْ منه ذلك فليس بتَعْدِيلِ "، ثمَّ ضَرَبَ الأَمْثَالَ على ذلك. يُنظَرُ: شَرْحُ عِلَلِ التِّرْمِذِيِّ: ١/ ٣٧٦- ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) زادُ المَعادِ: ٥/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) نُزْهَةُ النَّظَرِ: ١٠١- ١٠٠.

التابعين؛ بناءً على قَبُولِ التَّزْكِيَةِ من واحدٍ، وهو الرَّاجحُ اللهُ الما اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال المُعَلِّميُّ -بعدَ أن ساقَ الخلافَ في هذه المَسأَلةِ-: «وعلى كلِّ حالٍ: فخبرُ مَن عَدَّلَه اثنانِ أُرجحُ مِن خَبَرِ مَن لم يُعَدِّلُه إِلَّا واحدُ، وإِن قامتِ الحُجَّةُ بِكِلِّ منهما، واللَّهُ أُعلمُ" (٢).

الوجهُ الآخَرُ: لو سلَّمنا بأَنَّ الحَدَّاديَّ لم يَرْو عنه إلَّا عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيم، ولم يُعَدِّلْه، فإِنَّه لا يُسَلَّمُ بأَنَّ كلَّ مَجْهُولِ روى عنه واحدٌ لا يُحْتَجُّ به عندَ المُحَدِّثين؛ لأَنَّ هذا مُخالفٌ لتطبيقاتِ التُّقَّادِ من أَئِمَّةِ صَنْعَةِ الحديثِ المُتقدِّمين - وإن وافقك عليه جُلَّ متأخِّريهم (")-. فمُجَرَّدُ الجَهَالَةِ ليس بجَرْجٍ، كما أَنَّ مُجَرَّدَ الشُّهْرَةِ ليس بمَدْجٍ (١). والعِبْرَةُ عندَ أَئِمَّةِ صَنْعَةِ الحديثِ القُدَماءِ ليست بعَددِ الرُّواةِ عن

<sup>(</sup>١) الإصابة: ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الإستبصارُ في نَقْدِ الأَخبار: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: مقدِّمةُ ابنِ الصَّلَاحِ: ٢٢٣- ٢٢٤، وشرحُ التَّبْصِرَةِ والتَّذْكِرَةِ للعَرَاقيِّ: ١/ ٣٥٠. قال الذَّهَبُّ: «وجزمتُ بأنَّ المُتأخِّرين على إِياسٍ مِن أَن يَلْحَقوا المُتقدِّمين في الحِفْظِ والمَعرفةِ». تَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ: ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) وكثيرًا ما يُطْلِقُ المُتقدِّمون وصفَ الجَهَالَةِ، ولا يُريدون به جَرْحَ الرَّاوي، وإِنَّما يريدون بيانَ عدم شُهْرَتِه -كما تقدَّمَ-، مِن أُجل ذلك جَهَّلَ أُبو حاتِمٍ بعضَ الصحابة.

وقد يريدون به الجرْحَ، لا من جِهَةِ أَنَّ الجَهَالَةَ جَرْحٌ في ذاتِها؛ ولكن من جِهَةِ استصحاب عدم استقامة حديثِ من وصفوه بها. يُنظَرُ: الجَرْحُ والتعديلُ: 7/ 1973 8/ 10-11.

المَجْهُولِ عندَهم.

وإِنَّما العِبْرَةُ لديهم باستقامةِ حديثِه (١): فإذا استقامَ حديثُه قَوَّوْه ('')؛ بخلافِ ما إِذا تفرَّدَ بمُنْكَرِ -سَنَدًا أُو مَتْنًا-:

فقد وثَّقَ ابنُ مَعِينٍ الأَسْقَعَ بنَ الأَسْلَعِ"، ولم يَرْوِ عنه إِلَّا سُوَيْدُ بنُ حُجَيْرِ البَاهِليُّ (1).

 (١) بيَّنَ يحيى بنُ مَعِينٍ معنى استقامةِ الحديثِ، فقال: «قال لي إسماعيل بنُ عُليَّةً يومًا: كيف حديثي؟ ...، قلتُ: أنت مستقيمُ الحديثِ، ... فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلتُ له: عارضنا بها أحاديثَ النَّاسِ؛ فرأيناها مستقيمةً». معرفةُ الرِّجالِ، عن يحيى بن مَعِينٍ، وغيرِه من الشُّيُوخِ، روايةُ ابن مُحْرِزِ: ٢/ ٣٩.

فاستقامةُ الحديثِ -إِذَنْ- هي عدمُ مخالفةِ أحاديثِ الثِّقاتِ الصحيحةِ مخالفةً

فلا يُشترَطُ في الإستقامةِ عدمُ التفرُّدِ لفظًا ومعنىً؛ ولكن يُشترَطُ أَلَّا يكونَ التفرُّدُ منكرًا، وسيأتي مثالٌ عليه.

ومن المُخالفاتِ المُنكرةِ في الإِسنادِ: تفرُّدُ من ليس مشهورًا عن شيخٍ مشهورٍ بحديثِ، لا يَرويه الحُفَّاظُ المُتْقِنُون المَشهورون، من أصحابِ ذلك الشيخ.

(١) يُنظَرُ جماعةٌ ممَّن وثَّقُوا المَجَاهِيلَ من المُتقدِّمين، في كتابِ الوُحْدَانِ، للمُعَلِّمِيِّ: ٢٧- ٢٨.

(٣) يُنظَرُ: تاريخُ ابن مَعِينِ، روايةُ الدَّارِيِّ: ٦٥.

(٤) يُنظَرُ: الجَرْحُ والتعديلُ: ١/ ٣٤٤.

قال الذَّهَبُّ في تَرْجَمَةِ أَسْقَعَ بنِ أَسْلَعَ: «ما علمتُ روى عنه سِوى سُوَيْدِ بنِ حُجَيْرٍ الباهِلِيّ، وثَّقَه -مع هذا- يحيى بنُ مَعِينٍ، فما كلُّ مَن لا يُعْرَفُ ليس بحُجَّةٍ؛ لكنْ هذا الأصلُ». مِيزَانُ الإعتدالِ: ١/ ٢١١.

قلتُ: وقد تَكُفَّلُ المُعَلِّميُّ ببيانِ استقامةِ خبرِ الأَسْقَعِ هذا، في كتابِه الوُحْدَانِ: ٥- ٦. وقال ابنُ المَدِينيِّ في حديثٍ، يَرويه يعقوبُ القُمِّيُ، عن حَفْصِ بن حُمَيْدٍ: «هذا حديثٌ حَسَنُ الإِسنادِ، وحَفْصُ بنُ مُمَيْدٍ مَجْهُولٌ، لا أَعلمُ أَحَدًا روى عنه إِلَّا يعقوبُ القُمِّيُ".

وبمِثْلِ قولِه قال يعقوبُ بنُ شَيْبَةَ (ت: ٢٦٢) في هذا الحديثِ(١).

وقال ابنُ المَدِينيِّ -أَيضًا- في حــديثٍ رواه زِيادُ بنُ مِينَاءَ، عن أبي سعدِ بن أبي فَضْلِ: «إِسنادُ صالحُ، يقبلُه القلبُ، ورُبَّ إِسنادٍ ينكرُه القلب، وزيادُ بنُ مِينَاءَ مَجْهُولُ، لا أَعرفُه (٣).

وقال الإِمامُ أَحمدُ (ت: ٢٤١): «سَلْمُ بنُ أَبِي الذَّيَّالِ: ثِقَّةُ، صالحُ الحديثِ، ما سمعتُ أُحدًا حَدَّثَ عنه غيرُ مُعْتَمِرِ (٤).

وفي الصحيحينِ جماعةٌ من المَجْهُولِين (٥)، وأَذكرُ هنا مِثالَيْنِ من صحيح مُسْلِمٍ، يتَّفقانِ مع تعريفِ المَجْهُولِ عندَ المُخالِفِ، فهذانِ الرَّاويانِ لم يَرْوِ عن كلِّ منهما إِلَّا واحدُ، وهما:

<sup>(</sup>١) العِلَلُ له: ٩٥- ٩٥.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: مسنَدُ عمرَ بنِ الخَطَّابِ له: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: تهذيبُ الكَمَالِ: ٩/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: العِلَلُ ومعرفةُ الرِّجالِ، روايةُ ابنِه عبدِ اللَّهِ: ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) وقد سَرَدَهم، ودرس أحوالَهُم، في صحيحِ البُخاريِّ؛ أبو بكرِ كافي، في كتابِه: (مَنْهَجِ الإِمامِ البُخاريِّ في تصحيحِ الأُحاديثِ وتَعْلِيلِها)، كما ذَكَرَ في كتابِه هذا أَمْثِلَةً -غيرَ اللَّذَيْنِ سأَذكرُهما- على صحيحِ مسلمٍ. يُنظَرُ: ١٢١- ١٣٠.

١- محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ: لم يَرْوِ عنه إِلَّا يحيى بنُ أَبِي كَثِيرٍ (١)، وقد تُوبِعَ في نَفْسِ الصَّحِيجِ (١).

٢- عبدُ اللّهِ بنُ محمّدِ بنِ مَعْنٍ: لم يَرْوِ عنه إِلّا خُبَيْبُ بنُ
 عبدِ الرّحمن (٣)، وقد تُوبِعَ في نَفْسِ الصّحِيج (١).

وقدِ احتجَّ مسلمٌ (ت: ٢٦١) بهذينِ المَجْهُولَيْنِ (٥)؛ لأَنَّهما وافقا الثِّقاتِ، ولم يتفرَّدا بمنكرٍ.

وقال أَبو زُرْعَةَ (ت: ٢٦٤) في قَزَعَةَ المَكِّيِّ: "مَكِّيُّ، ثِقَةُ" (اللهُ عَلَيُّ عَلَى أَنَّهُ لم يُذْكَرْ أَحَدُّ روى عنه غيرَ زيادِ بنِ سَعْدٍ (٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظَرُ صحيحُ مسلمٍ: (۲۷۸۹)، والتاريخُ الكبيرُ: ١/ ١٤٧، والجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٧/ ٢٤٤، والجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٧/ ٣٢٤، وتهذيبُ الكَمَالِ: ٢٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

قال عنه ابنُ حَجَرٍ: «عَجْهُولُ». تقريبُ التهذيبِ: ٤٩٣.

<sup>(</sup>١) يُنظّرُ: صحيحُ مسلمٍ: (٧٨٧، ٨٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ صحيحُ مسلمٍ: (٢٠٥١)، والتاريخُ الكبيرُ: ٥/ ١٨٧، والجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٥/ ١٥٥، وتهذيبُ الكَمَالِ: ١٦/ ٩٦- ٩٧.

<sup>(</sup>٤) يُنظّرُ: صحيحُ مسلمٍ: (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: مِيزَانُ الإعتدالِ: ٢/ ٤٩١.

قال الذَّهَبِيُّ مُتحدِّثًا عن كلِّ مَن خُرِّجَ له في الصحيحينِ -سواءٌ في الأُصُولِ، أَو في الشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ-: «فكلُّ مَن خُرِّجَ له في الصحيحينِ، فقد قَفَرَ القَنْظرَة، فلا مَعْدِلَ عنه إِلَّا ببرهانٍ بَيِّنٍ». المُوقِظَةُ: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) يُنظَرُ: الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٧/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) يُنظَرُ: الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٧/ ١٣٩.

قال الذَّهَبُّ (ت: ٧٤٨) عن قَزَعَةَ هذا: «لا يُدْرَى مَن هو، عن عِكْرِمَةَ، وعنه زيادُ بنُ سَعْدٍ؛ لكنْ وَثَقَه أَبو زُرْعَةَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

وقال ابنُ أبي حاتِمٍ (ت: ٣٢٧) - في تَرْجَمَةِ أَحمدَ بن إبراهيمَ الحَلَيِّ-: «روى عنه أَحمدُ بنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ... سأَلتُ أَبِي عنه، وعرضتُ عليه حديثَه؛ فقال: لا أُعرفُه، وأُحاديثُه باطلةٌ موضوعةٌ، كلُّها ليس لهَا أُصُولُ، يدُلُّ حديثُه على أَنَّه كذَّابُ<sup>(١)</sup>.

قلتُ: استدلَّ أُبو حاتِمٍ بعدمِ استقامةِ حديثِه على تضعيفِه، ولو استقامَ حديثُه لقَوَّاه.

كما قال في منصور بن عِكْرِمَةَ: «شيخٌ ليس بالمَشهورِ، مَحَلُّه الصِّدْقُ، وأَحاديثُه مستقيمةٌ »(٣).

وكما قال في عبدِ الواحدِ بنِ سلمانَ الأَغَرِّ: «ما أَعلمُ أَحَدًا روى عنه غيرَ أبي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانيِّ، وأَرى حديثَه مستقيمًا، ما أَرى به

وكما قال في شَبِيبِ بنِ عبدِ المَلِكِ التَّيْميِّ: «ليس به بأسُ، صالحُ الحديث، لا أعلمُ روى عنه أحدُّ غيرَ مُعْتَمِرٍ (٥).

<sup>(</sup>١) مِيزَانُ الإعتدالِ: ٣/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٨/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٤/ ٣٥٩.

وكما قال في محمَّدِ بن طَهْمَانَ: تَجْهُولُ، لا بأسَ به (١).

وإلى مِثْلِ ذلك ذهب ابنُه عبدُ الرَّحمنِ، فقال في تَرْجَمَةِ إِبراهيمَ العُكَّاشيِّ<sup>(1)</sup>: «وجدتُّ الحديثَ الَّذي رواه عنِ الثَّوْريِّ حديثًا منكرًا، دلُّ على أَنَّ الرَّجُلَ غيرُ صَدُوقِ (٣).

وقال ابنُ القَيِّمِ: "والرَّاوي إِذا كانت هذه حالُه: إِنَّما يُخْشَى من تَفَرُّدِه بِما لا يُتابَعُ عليه، فأمَّا إِذا رَوَى ما رواه النَّاسُ، وكانت لروايتِه شَوَاهِدُ ومُتابَعاتُ، فإِنَّ أُئِمَّةَ الحديثِ يقبلون حديثَ مِثْل هذا، ولا يردُّونه، ولا يُعَلِّلُونه بالجَهَالَةِ، فإِذا صاروا إِلى مُعَارَضَةِ ما رواه بما هو أَثْبَتُ منه وأَشْهَرُ عَلَّلُوه بِمِثْلِ هذه الجَهَالَةِ، وبالتَّفَرُّدِ.

ومَن تأمَّلَ كلامَ الأَئِمَّةِ رأى فيه ذلك، فيَظُنُّ أنَّ ذلك تَناقُضُ منهم، وهو بمَحْضِ العلمِ، والذَّوْقِ والوَزْنِ المُستقيمِ، فيجبُ التَّنَبُّهُ لهَذه النُّكْتَةِ، فكثيرًا ما تَمُرُّ بك في الأحاديثِ، ويقعُ الغَلَطُ بسببِها (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الجُرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٧/ ٢٩٣، ومِيزَانُ الإعتدالِ: ٣/ ٥٨٨. قلتُ: ويُلْحَقُ بهؤُلاءِ الَّذين حَكَمَ عليهم أَبو حاتِمٍ بالجَهَالَةِ؛ لكنَّه وَصَفَ حديثهم بالإستقامة.

وخيرُ مصدرٍ لهُم كتابُ ابنِه عبدِ الرَّحمنِ: الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ.

<sup>(</sup>٢) قال عنه ابنُ أبي حاتِم نفسُه: «روى عن سفيانَ الثَّوْريِّ، روى عنه أبو صالح، كَتَّابُ اللَّيْثِ». الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٣) الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ١/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيبُ سُنَنِ أبي داود -في حاشِيَةِ عَوْنِ المَعْبُودِ-: ١/ ٣٠٩.

وقال المُعَلِّميُّ: "فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعضِ من يُوَثِّقُ المَجَاهِيلَ من القُدَماءِ؛ إِذا وُجِدَ حديثُ الرَّاوي منهم مستقيمًا، ولو كان حديثًا واحدًا، لم يَرْوِه عن ذاك المَجْهُولِ إِلَّا واحدًا (١).

وقال: «وابنُ مَعِينِ، والنَّسَائيُّ<sup>(؟)</sup>، وآخَرُون غيرُهما: يوثِّقون من كان من التابعين أو أتباعِهم؛ إذا وجدوا رواية أحدِهم مستقيمةً: بأن يكونَ له فيما يروي مُتَابِعُ أُو شاهِدُ، وإن لم يَرْو عنه إِلَّا واحدُ، ولم يبلغْهم عنه إِلَّا حديثُ واحدُّ».

ثمَّ ذكرَ بعضَ الأُمْثِلَةِ.

ثمَّ قال: «وهذا كلُّه يدُلُّ على أَنَّ جُلَّ اعتمادِهم في التَّوْثِيقِ والجّرْحِ إِنَّما هو على سَبْر حديثِ الرَّاوي.

وقد صرَّحَ ابنُ حِبَّانَ بأنَّ المُسلمين على الصَّلاحِ والعَدَالَةِ؛ حتَّى يتبيَّنَ منهم ما يُوجِبُ القَدْحَ، نصَّ على ذلك في (الثِّقاتِ)(٣)، وذكره ابنُ حَجَرِ في (لسانِ المِيزَانِ)(١) ...، واستغربه، ولو تدبَّرَ لوجدَ كثيرًا من الأَئِمَّةِ يَبْنُون عليه: فإِذا تتبَّعَ أُحدُهم أُحاديثَ الرَّاوي، فوجدها مستقيمةً، تدُلُّ على صدقٍ وضَبْطٍ.

<sup>(</sup>١) التَّنْكِيلُ: ١/ ١١٧ - ١١٨.

<sup>(</sup>٢) وقد ضَرَبَ أَمْثِلَةً كثيرةً على مذهبِ النَّسَائيِّ شيخُنا المُحَدِّثُ النَّاقِدُ: عبدُ اللَّهِ السَّعْدُ، في كتابِه (جَهَالَةِ الرَّاوي): ١٦- ٥٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الثِّقاتُ: ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: لسانُ المِيزَانِ: ١/ ٢٠٨- ٢٠٩.

ولم يبلغُه ما يُوجِبُ طعنًا في دينِه= وَثَّقَه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تنبيهُ: غيرُ خافٍ أَنَّ روايةَ الثِّقَةِ عن المَجْهُولِ تَقْوِيَةُ لذلك المَجْهُولِ(١)؛ خاصَّةً إِذا كان ذلك الثِّقَةُ قد وُصِفَ بأنَّه لا يَرْوِي إِلَّا عن الثِّقاتِ(")؛ إِلَّا أَنَّ روايةَ الأَئِمَّةِ الثِّقاتِ لا تُغْنِي عنِ المَجْهُولِ شيئًا إِذا لم تستقِمْ روايتُه، فالشأنُ كلُّ الشَّأنِ في استقامةِ روايتِه، وما عداها إِنَّما هو من بابِ القَرَائِنِ، يُنتفعُ بها إِذا استقامت روايتُه، ولا قيمةَ لهَا إِذا لم تستقِمْ:

(١) يُنظَرُ: التَّنْكِيلُ: ١/ ١١٤- ١١٥.

قال شيخُنا المُحَدِّثُ النَّاقِدُ: عبدُ اللَّهِ السَّعْدُ: «هذا الكلامُ الَّذي قاله المُعَلِّميُّ ظاهرٌ لمَن تتبَّعَ كلامَ هؤُلاءِ الأَئِمَّةِ، وهو كلامٌ نفيسٌ في هذه المَسأَلةِ». جَهَالَةُ

(٢) قال ابنُ أبي حاتِمٍ: «بابُ: في روايةِ الثِّقَةِ عن غيرِ المَطْعُونِ عليه أَنَّها تُقَوِّيهِ، وعن المَطْعُونِ عليه أَنَّها لا تُقَوِّيهِ.

... سأَلتُ أَبِي عن روايةِ الثِّقاتِ عن رجلِ غيرِ ثقةٍ ممَّا يُقَوِّيهِ؟ قال: إِذا كان معروفًا بالضَّعْفِ لم تُقَوِّهِ روايتُه عنه، وإذا كان مَجْهُولًا نفعه روايةُ الثِّقّةِ عنه». وقال: «سألتُ أبا زُرْعَةَ عن روايةِ الثِّقاتِ عن رجلٍ ممَّا يُقَوِّي حديثَه؟ قال: إِيْ لَعَمْرِي، قلتُ: الكُلْبِيُّ روى عنه الثَّوْرِيُّ، قال: إِنَّما ذلك إِذا لم يَتَكَلَّمْ فيه العلماءُ، وكان الكَلْبِيُّ يُتَكَلَّمُ فيه». الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ: ٢/ ٣٦.

(٣) كالإِمامِ مالكٍ، قال الإِمامُ أحمدُ: «ما روى مالكُ عن أُحَدٍ إِلَّا وهو ثِقَةُ، كُلُّ مَن روى عنه مالكُ فهو ثِقَةُ». مسائلُ الإِمامِ أحمدَ، بروايةِ ابنِ هانيعِ: ٢/ ٢٤٤.

إِلَّا أَنَّه ينبغي التَّفَطُّنُ إِلَى أَنَّ كثيرًا ممَّن وُصِفوا بأنَّهم لا يَروون إِلَّا عن ثِقَاتٍ قد رووا عن بعضِ الضُّعفاءِ، ومنهمُ الإِمامُ مالكُ، فيمَن لم يكن من أهلِ المَدينةِ. يُنظَرُ: تهذيبُ الكَمَالِ: ٢٧/ ١١٢- ١١٣. فقد يَروي عنِ المَجْهُولِ إِمامٌ، أَو ثِقَةٌ ثَبْتُ؛ فلا يُعْتَدُّ بذلك؛ لتَفَرُّدِ هذا المَجْهُولِ عنِ الثِّقاتِ بما يُسْتَنْكَرُ، فتصبحُ مخالفتُه -حينَئِذٍ- من المَنَاكِيرِ؛ ولو كان من التابعين أَو تابِعِيهم (۱).

وقد يَروي عنِ المَجْهُولِ مَن ليس من كبارِ الثِّقاتِ -بل قد يكونُ مَجْهُولًا مِثْلَه-؛ فلا يَمْنَعُ ذلك من تَقْوِيَتِه؛ لعدمِ تَفَرُّدِه بما يُسْتَنْكَرُ، فيكونُ هذا علامةً على ضَبْطِه.

وأَضْرِبُ على هذا مثالَيْنِ:

الأَوَّلُ: قال المُعَلِّميُّ: "وقد روى العَوَامُّ بنُ حَوْشَبٍ، عنِ الأَسْوَدِ بنِ مسعودٍ، عن حَنْظَلَةَ بنِ خُويْلِدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ الأَسْوَدِ بنِ مسعودٍ، ولا يُعْرَفُ الأَسْوَدُ وحَنْظَلَةُ إِلَّا في تلك الرِّوايةِ، فوتَّقهما ابنُ مَعِينٍ (٣) (٤).

وهذا الحديثُ في أَنَّ عَمَّارَ بنَ ياسِرٍ تقتلُه الفِئَةُ البَاغِيَةُ، ومعلومٌ أَنَّ القِّقاتِ تواردوا على مَتْنِه، ومَتْنُه متواترُ (٥)، في الصحيحينِ (٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) وهذا أُمرُ ظاهرُ، لا يحتاجُ إِلى تَمْثِيلٍ.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: مسنَدُ أَحمدَ (٦٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: تاريخُه، بروايةِ الدَّارِيِّ: ٦٥، ٨٨.

<sup>(</sup>٤) التَّنْكِيلُ: ١/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: فتحُ البارِي: ١/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٦) يُنظَرُ: صحيحُ البخاريِّ (٢٨١٢، ٢٨١٢)، ومسلم (٧٥٠٦- ٧٥٠٨).

المِثَالُ الآخَرُ: حديثُ إِسحاقَ بن عبدِ اللَّهِ بن أَبِي طَلْحَة، عن حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بن رِفَاعَةَ، عن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بن مالكِ -وكانت تحتَ ابنِ أبي قَتَادَةً- أُنَّها أُخبرتها: أَنَّ أَبا قَتَادَةَ دخل عليها، فسَكَّبَتْ له وَضُوءًا، فجاءت هِرَّةٌ لتشربَ منه؛ فأصْغَى لهَا الإِناءَ حتَّى شَرِبَتْ، قالت كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنظرُ إِليه، فقال: أَتَعْجَبِين يا ابْنَةَ أَخِي؟! قالت: فقلتُ: نعم، فقال: إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَّافَاتِ" (١).

قال البخاريُّ: «جَوَّدَ مالكُ بنُ أُنَسٍ هذا الحديثَ، وروايتُه أُصحُّ من روايةِ غيره"(<sup>٢)</sup>.

> وسكت عنه أبو داودَ (٣)، فهو صالحٌ عنده (١). وقال التِّرْمِذيُّ: «هذا حديثُ حَسَنٌ صحيحٌ ... وهذا أُحَسَنُ شيءٍ رُّوِيَ في هذا البابِ.

وقد جَوَّدَ مالكُ هذا الحديثَ، عن إِسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً،

<sup>(</sup>١) أَخرجه مالكُ (٤٣) -روايةُ يحيى اللَّيْثيِّ- (٥٤) -روايةُ الزُّهْريِّ- (٩٠) -روايةُ الشَّيْبانيِّ-، ومن طريقِه: الشَّافِعيُّ (٣٩)، وأَحمدُ (٢٥٥٨، ٢٢٥٨٠)، والدَّارِئيُّ (٧٦٣)، وابنُ ماجَهْ (٣٦٧)، وأَبو داوُدَ (٧٥)، والتِّرْمِذيُّ (٩٢)، والنَّسَائيُّ (٦٨، ٣٤٢)،

<sup>(</sup>٢) السُّنَنُ الكُبْرِي للبَيْهَقِيِّ: ١/ ٣٧٢؛ نَقْلًا عنِ التِّرْمِذيِّ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: سُنَنُه (٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: رسالتُه إِلى أَهلِ مَكَّةَ: ٢٧.

الْخُجَجُ الْجِيَادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ الْخُجَجُ الْجِيَادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ

ولم يأتِ به أَحَدُ أَتم من مالكٍ ١٠٠٠.

وصحَّحه كثيرٌ من الأَئِمَّةِ المُتأَخِّرين: كابنِ خُزَيْمَة، والعُقَيْلِيِّ، وابن حِبَّانَ، والدَّارَقُطْنِیِّ، والحاحِم، والبَیْهقیِّ، والبَغَویِّ(۱)، وغیرهم.

قلتُ: وكَبْشَةُ مَجْهُولَةً، ولم يَرْوِ عنها إِلَّا حُمَيْدَةُ<sup>(٣)</sup>، وحُمَيْدَةُ فيها جَهَالَةً؛ ولكنَّ حديثهما مستقيمٌ؛ لمُوافقتِه أُصُولَ الشريعةِ في رَفْعِ الْحَرَجِ، ولعدم مخالفتِه النُّصُوصَ الصحيحةَ.

ويُسْتَأْنسُ لِاستقامتِه بأَمرينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّه ليس طويلًا؛ لأَنَّ الحديثَ الطويلَ يحتاجُ إِلى حافظٍ، ولا يُمْكِنُ الوُثُوقُ بحفظِهما مع قِلَّةِ روايتِهما(٤).

الأَمرُ الآخَرُ: أَنَّ ما روته كَبْشَةُ كان مقرونًا بقِصَّةٍ، وحِفْظُ مِثْلِ هذا أَبْلَغُ ممَّا ليس كمِثْلِه.

ومَن تأَمَّلَ مذهبَ مَن ذكرتُ وغيرِهم، من النُّقَّادِ المُتقدِّمين، مع المَجْهُولِ الَّذي استقامَ حديثُه= وجده في غايةِ الإِنصافِ، وقدِ اتَّبعوا في ذكرها عنهمُ المُعَلِّميُّ آنِفًا، وهي سَبْرُ حديثِ الرَّاوي، ذلك القاعدةَ الَّتي ذكرها عنهمُ المُعَلِّميُّ آنِفًا، وهي سَبْرُ حديثِ الرَّاوي،

<sup>(</sup>١) السُّنَّنُ: ١/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: صحيحُ ابنِ خُزَيْمَةَ (١٠٤)، والضُّعَفَاءُ (٢٢٦٧)، وصحيحُ ابنِ حِبَّانَ (١٢٩٩)، والضُّعَفَاءُ (٢٢٦٧)، وصحيحُ ابنِ حِبَّانَ (١٢٩٩)، والعِلَلُ للدَّارَقُطْنِيِّ: (١٠٤٤)، ومُسْتَدْرَكُ الحاكِمِ (٥٦٩)، وسُنَنُ البَيْهَ قيِّ والعِلَلُ للدَّارَقُطْنِيِّ: (١٠٠٤)، وشرحُ السُّنَّةِ (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) مِيزَانُ الإعتدالِ: ٤/ ٢٠، ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: جَهَالَةُ الرَّاوي: ٣٢.

فلم يَسْتَجِزِ القومُ تضعيفَ هذا المَجْهُولِ لمَّا وجدوا حديثَه مستقيمًا، فالمَقصودُ من الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ هو معرفةُ دَرَجَةِ حديثِ الرَّاوي، فلمَّا استقام حديثُه لم يجدوا سبيلًا إلى جَرْحِه.

ولم يَرَوا بأسًا مِن إِجْرَائِه على الأَصْلِ الَّذي سَلَفَ، وهو الصَّلَاحُ والعَدَالَةُ؛ فقَوَّوْه؛ لأَنَّه لم يتبيَّن منه ما يُوجِبُ القَدْحَ فيه.

فجمعوا بين مصلحتينِ: مصلحةِ حِفْظِ الأخبارِ، ومصلحةِ إنصافِ الرَّاوي المَجْهُولِ.

وهذا المَذهبُ قَصْدٌ بين طَرَفَيْنِ:

الأُوَّلُ: هو الَّذي يبالغُ في توثيقِ المَجَاهِيلِ؛ ولو أُتَوْا بمَنَاكِيرَ(١)، ففَرَّطَ في حِفْظِ الأَخبارِ.

الطَّرَفُ الآخَرُ: هو الَّذي يبالغُ في تضعيفِ المَجَاهِيلِ، فكلُّ مَجْهُولٍ عنده ضعيفٌ (١)، فلم يُنْصِفِ المَجْهُولَ الَّذي استقامَ حديثُه.

ويَلْزَمُه من هذا تضعيفُ كثيرِ من الأَسانِيدِ الَّتي ورد فيها مَجَاهِيلُ في الصحيحينِ؛ بل يَلْزَمُه رَدُّ بعضِ الأَحاديثِ؛ كحديثِ سُؤْرِ الهِرَّةِ -الَّذي سَلَفَ-، وغيرِه، فهل يَلْتَزِمُ المُخالِفُ بهذا؟!

(٢) كعامَّةِ المُتأخِّرين؛ كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) كابنِ حِبَّانَ، على أَنَّه قد بُولِغَ في الحَطِّ على مذهبِه هذا؛ من دونِ بصيرةٍ، فلا يُسَلَّمُ بجميع ما اعتُرِضَ به عليه. يُنظَرُ: الصَّارِمُ المُنْكِي: ١٠٣- ١٠٥، ومَنْهَجُ الإِمامِ أَبي حاتِمٍ: محمَّدِ بنِ حِبَّانَ البُسْتيِّ، في بعضِ كُتُبِه: ٣، وتحريرُ عُلُومِ الحديثِ: ١/ ٣٢٥- ٣٣٤.

الوجهُ الثَّالثُ: أَنَّ مِنْهَاجَ المُتأَخِّرين من المُحَدِّثين في ذلك يختلفُ عن مِنْهاجِ المُتقدِّمين منهم، فبعدَ أَن دُوِّنَت دَوَاوينُ الحديثِ لم يَعُدِ الأَئِمَّةُ المُتأَخِّرون يتشدَّدون في عَدَالَةِ الرَّاوي وضَبْطِه على طريقةِ المُتقدِّمين؛ لِانتفاءِ العِلَّةِ الَّتي كان المُتقدِّمون يتشدَّدون مِن أُجلِها في العَدَالَةِ والضَّبْطِ، وهي حِفْظُ الحديثِ مِن أَن يُداخِلَه الخَطَأُ.

وأُصبحَ المَقصودُ من الإِسنادِ عندَ المُتأخِّرين هو اتصالَ سِلْسِلَتِه، وليس حِفْظُ الحديثِ مَوْقُوفًا عليه، فلا عَجَبَ -حينَئِذٍ- أَن يتساهلَ المُتأخِّرون في عَدَالَةِ الرُّواةِ وضَبْطِهم.

ولو فُتِحَ بابُ البحثِ فيهم على طريقةِ المُتقدِّمين لَمَا سَلِمَ منهم إلَّا القليلُ:

قال البَيْهَقيُّ (ت: ٤٥٨): "ولهَذا المَعني توسَّعَ من توسَّعَ في السَّماعِ من مُحَدِّثي زمانِنا، الّذين لا يحفظون حديثَهم، ولا يُحسِنون قراءتَه من كُتُبِهم، ولا يعرفون ما يُقْرَأُ عليهم، بعدَ أن تكونَ القراءةُ عليهم من أَصْل سماعِهم، وهو أَنَّ الأَحاديثَ الَّتي قد صحَّت، أو وقعت بين الصِّحَةِ والسَّقَمِ، قد دُوِّنَتْ وكُتِبَت في الجوامع، الَّتي جمعها أَئِمَّةُ أَهلِ العلم بالحديثِ، ولا يجوزُ أن يذهبَ شيءٌ منها على جميعِهم -وإن جاز أن تذهبَ على بعضِهم-؛ لضَمَانِ صاحبِ الشريعةِ حفظها، فمَن جاءَ اليومَ بحديثٍ لا يُوجَدُ عندَ جميعِهم؛ لم يُقْبَلْ منه، ومَن جاء بحديثٍ هو معروفٌ عندَهم، فالَّذي يرويه اليومَ لا ينفردُ بروايتِه، والحُجَّةُ قائمةٌ بحديثِه بروايةِ غيرِه، والقَصْدُ من روايتِه والسَّماعِ منه أن يصيرَ الحديث مُسَلْسَلًا بـ(حَدَّثَنَا)، أُو بـ(أُخْبَرَنَا)، وتبقى هذه الكرامةُ الَّتي اختُصَّت بها هذه الأُمَّةُ إلى القيامةِ شَرَفًا لنبيِّنا المُصطفى عَلَيْ كثيرًا اللهُ المُصطفى

وقال الذَّهَبيُّ: «وكذلك مَن قد تُكلِّمَ فيه من المُتأخِّرين، لا أُورِدُ منهم إِلَّا مَن قد تبيَّنَ ضعفُه، واتَّضحَ أمرُه من الرُّواةِ؛ إِذِ العُمْدَةُ في زمانِنا ليس على الرُّواةِ؛ بل على المُحَدِّثين، والمُقَيِّدِين، والنُّذين عُرفَت عَدَالَتُهم، وصدقُهم، في ضَبْطِ أسماءِ السَّامعين ...

فالحَدُّ الفاصلُ بينَ المُتقدِّمِ والمُتأخِّر هو رأسُ سنةِ ثلاثِ مِئَةٍ، ولو فتحتُ على نفسي تَلْيِينَ هذا البابِ لَمَا سَلِمَ معي إِلَّا القليلُ؛ إِذِ الأَكْثَرُ لا يَدْرُون ما يَرْوُون، ولا يعرفون هذا الشأنَ، إِنَّما سمعوا في الصِّغَرِ، واحْتِيجَ إِلَى عُلُوِّ سندِهم في الكِبَرِ، فالعُمْدَةُ على مَن قرأ لهُم، وعلى مَن أَثبتَ طِبَاقَ السَّمَاعِ لهُم، كما هو مبسوطٌ في علوم الحديثِ (٢).

وقال في تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ بنِ خَلَّادٍ (ت: ٣٥٩) -بعدَ أَن نقَلَ عن الخَطِيبِ قولَه فيه: «كان لا يعرفُ شيئًا من العلم، غيرَ أَنَّ سَمَاعَه

<sup>(</sup>١) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ: ٢/ ٣٢١.

وذَكر هذا المَعنى الحاكِمُ (ت: ٤٠٥) -مِن قبل-، والسِّلَفيُّ (ت: ٥٧٦) -مِن بعدُ-، وغيرُهما. يُنظَرُ: شرطُ القراءةِ على الشيخِ: ٥٤، وفتحُ المُغِيثِ: ٢/ ١١١- ١١٢.

<sup>(</sup>١) مِيزَانُ الإعتدالِ: ١/ ٤.

صحيحُ»-: «وقال أَبو نُعَيْمٍ: «كان ثِقَـةً»، وكذا وَثَقه أَبو الفَتْحِ بنُ أبي الفَوَارِسِ، وقال: «لم يكنْ يَعْرِفُ من الحديثِ شيئًا».

فمِن هذا الوقتِ؛ بل وقبلَه، صار الحُقَّاطُ يطلقون هذه اللَّفْظَةَ (١) على الشيخ، الَّذي سَمَاعُه صحيحٌ، بقراءةِ مُتْقِن، وإِثباتِ عَدْلِ(١)، وترخَّصُوا في تسميتِه بالثِّقَةِ.

وإنَّما الثِّقَةُ -في عُرْفِ أَئِمَّةِ النَّقْدِ- كانت تقعُ على العَدْلِ في نفسِه، المُتْقِن لِمَا حَمَلُه، الضَّابِطِ لِمَا نَقَلَ، وله فَهُمُّ ومعرفةٌ بالفَنِّ، فتَوَسَّعَ المُتأَخِّرون»(٣).

وهذه أَمْثَالٌ على تَسَاهُلِهم في الضَّبْطِ؛ غيرَ ما ذكرتُ:

لمَّا تَرْجَمَ الذَّهَبِيُّ لمُحمَّدِ بن أَحمدَ السَّاوِيِّ (ت: ٤٩٦)، قال: "وقال ابنُ طاهِر: حَدَّث بمُسْنَدِ الشَّافِعيِّ من غيرِ أَصْل سَمَاعِه. قلتُ: تَرَخَّصَ المُتأُخِّرون في هذا كثيرًا"(٤).

قلتُ: فإِذا كان هذا التَّساهُلُ في القَرْنِ الخامِسِ، فكيف به فيما

وقد حكى القاضِي عِيَاضٌ (ت: ٥٤٤) حالَ السَّماعِ عندَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَفْظَةَ "ثِقَةٍ".

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَمِينٍ فِي إِثباتِ السَّمَاعِ من الشيخِ، فلا يُثْبِتُ سَمَاعَ مَن ليس له سَمَاعً.

<sup>(</sup>٣) سِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ١٦/ ٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>٤) مِيزَانُ الإعتدالِ: ٣/ ٤٦٧.

المُتأخِّرين -من أهل زمانِه، وممَّن أتى قبلَهم-، فقال: «على هذا عَمَلُ النَّاسِ لليومِ، في أَقْطَارِ الأَرضِ، وسيرةُ المَشايِخِ قبلُ: فيُصحِّحون سماعً الأُعجميِّ، والأَبْلَهِ، والصَّبيِّ، الَّذين لا يفقهون ما يُقْرَأُ، ويَحضُرُ السَّامعُ بغير كتاب، ثُمَّ يكتبُه -بعدَ عَشَرَاتٍ من الشُّهُورِ أو السِّنِينَ- من كتابِ ثقةٍ سمع معه، ولعلَّ الضَّبْطَ في كثيرِ منه يُخالفُ كتابَ الشيخ، أُو ما قُرئَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وقال -وأَحْسَنَ-: "وَأُمَّا الإِتقانُ والمَعرفةُ ففي الأَعْلَامِ والأَئِمَّةِ؛ لكنَّهم كانوا فيما تقدَّم كَثْرَةً وَجُمْلَةً، وتساهل النَّاسُ بعدُ في الأُخْذِ والأَدَاءِ؛ حَتَّى أُوسَعُوه اخْتِلالًا، ولم يَأْلُوه خَبَالًا، فتجدُ الشيخَ المَسموعَ بشَأْنِه وثَنَائِه، المُتَكَلَّفَ شاقَّ الرِّحْلَةِ للقائِه، تنتظمُ به المَحَافِل، ويتناوبُ الأَخْذُ عنه ما بينَ عالمٍ وجاهِل، وحضورُه كعدمِه؛ إِذْ لا يحفظُ حديثَه، ويتقنُ أَداءَه وتحمُّلَه، ولا يُمْسِكُ أُصلَه فيعرفُ خطأه وخَللَه، بل يُمْسِكُ كتابَه سواهُ، مِمَّن لعلَّه لا يُوثَقُ بما يقولُه ولا يراهُ، ورُبَّما كان مع الشيخِ مَن يتحدَّثُ معه، أُو غَدَا مُسْتَثْقِلًا نَوْمًا، أُو مُفَكِّرًا في شُؤُونِه، حتَّى لا يَعقلَ ما سمعه، ولعلَّ الكتابَ المَقْرُوَّ عليه لم يقرأُه قَطُّ، ولا عَلِمَ ما فيه إِلَّا في نَوْبَتِه تلك، وإنَّما وُجِدَ سماعُه عليه في حالِ صِغَرِه بِخَطِّ أَبِيه، أو غيرِه، أو ناوَلَه بعضُ مُتَساهِلِي الشُّيُوخِ ضَبَائِرَ كُتُبِ وودائِعَ أَسْفَارٍ، لا يَعلمُ سِوى أَلقابِها، أُو أَتَتْه إِجَازَةٌ فيه من بَلَدٍ سَحِيقٍ

<sup>(</sup>١) الإِلْمَاعُ: ١٤٢.

بِمَا لَا يَعرفُ وهو طِفْلُ، أُو حَبَلُ حَبَلَةٍ، لَم يُولَدُ بعدُ ولَم يَنطِقُ، ثمَّ يُسْتَعارُ للشيخِ كتابُ بعضِ مَن عَرفَ سماعَه من شُيُوخِه، أُو يشتريه من السُّوقِ، ويكتفي بِأَن يجدَ عليه أَثَرَ دَعْوَى بِمُقابَلَتِه وتصحيحِه.

ثمَّ تَرَى الرَّاحِلَ لهَذا الشَّأْنِ، الهَاجِرَ فيه -حبيبَ الأَهل، ومأْلُوفَ الأوطانِ-، قد سلك من التَّسَاهُل طَبَقَةً: من عدم ضَبْطِه لكتابه، وتَشَاغُلِه أَثناءَ السَّمَاعِ بمُحادَثَتِه جليسَه، أُو غير ذلك من أُسبابه، وأَكثرُهم يحضرُ بغير كتابٍ، أو يشتغلُ بنَسْخِ غيرِه، أو تراهُ مُنْجَدِلًا يَغُطُّ

قد قَنِعَا(١) معًا في الأَخْذِ والتبليغِ بسماعِ هَيْنَمَةٍ، لا يفهمانِ معنى خِطابِها، ولا يَقِفانِ على حقيقةِ خطئِها من صوابِها، ولا يُكَلِّمانِ إِلَّا من وراءِ حجابِها.

ورُبَّما حضرَ المَجلسَ الصَّبيُّ، الَّذي لم يفهمْ بعدُ عامَّةَ كلامِ أُمِّه، وَلا اسْتَقَلَّ بالمَيْزِ، والكلامِ لِمَا يَعْنِيه من أُمره، فيعتقدون سماعَه سماعًا، لا سِيَّما إِذا وَفَى أربعةَ أعوامٍ من عُمُرِه ...، ثُمَّ إِذا أَكْمَلَ سماعَ الكتابِ على الشيخ كُتِبَ سماعُ هذا الصَّبِيِّ في أُصلِه، أُو كتبه له الشيخُ في كتابِ أبِيه، أو غيرِه؛ ليشهدَ له ذلك بصِحَّةِ السَّماعِ في مُسْتَأْنَفِ عُمُرِه.

وأَكثرُسَمَاعَاتِالنَّاسِ في عصرناوكثيرِمن الزَّمانِ قبلَه بهذه السَّبِيلِ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: الشيخُ والطَّالِبُ.

<sup>(</sup>٢) مَشَارِقُ الأَنْوَارِ: ١/ ٣.

قلتُ: ما أَشْبَهَ الحالَ بالحالِ، فما ذكره القاضِي عِيَاضٌ نرى عامَّته رَأْيَ العينِ في سَمَاعاتِ زمانِنا! بل قد أَرْبَتْ عليه تَسَاهُلًا! وهذانِ مِثَالانِ على تساهلِهم في العَدَالَةِ: الأُوَّلُ: زَاهِرُ بنُ طاهِرِ الشَّحَّايُّ (ت: ٥٣٣):

قال عنه تِلْمِيذُه السَّمْعَانيُّ -وهو ممَّن لَازَمَه كثيرًا-: "كان يُخِلُّ بِالصَّلُواتِ إِخْلَالًا ظاهرًا»(١)، وقد ذَكَرَ السَّمْعَانيُّ بعضَ ما شاهَدَه، ممَّا يَدُلُّ على إِخْلَالِ الشَّحَّائِّ بالصَّلَاةِ، واشتهارِ هذا عنه<sup>(١)</sup>.

وقال الذَّهَبيُّ: «وهو وَاهٍ من قِبَلِ دِينِه»<sup>(٣)</sup>.

ولكنَّه -كما قال تِلْمِيدُه السَّمْعَانيُّ-: «شيخٌ مُتَيَقِّظُ، مُّكْثِرُ، جَمَعَ ونسخَ بخطِّه (٤)، وكان صاحبَ أُصُولٍ، وعُمِّرَ ...، ورحل في روايةِ الحديثِ

<sup>(</sup>١) أَخرجه ابنُ النَّجَّارِ، في ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ، قال: «أَخبرنا شِهَابُ الحاتِميُّ بهرَاةَ، قال: حدَّثنا أَبو سَعْدِ بنُ السَّمْعانيِّ»، فذكرَه. يُنظَرُ: المُستفادُ من ذَيْلِ تاريخ بَغْدَادَ:

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: المُستفادُ من ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ: ١/ ٨٧، وسِيَرُ أَعلامِ النُّبلاءِ: ٢٠/ ١١- ١٢.

<sup>(</sup>٣) سِيرُ أعلامِ النُّبلاءِ: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) وهو من رواةِ نُسَخ بعضِ كُتُبِ السُّنَّةِ؛ بل كتابُ حديثِ السَّرَّاجِ (ت: ٣١٣) لا يُرْوى إِلَّا من طريقِه -فهو مُخَرِّجُه-، وفي هذا الكتابِ أَكثرُ من سبع مِئَةٍ وأَلْهَيْ حديثٍ، وله فضائلُ لا تُوجَدُ إِلَّا فيه، قد أَبَانَ بعضَها مُحَقِّقُه -حسينُ بنُ عُكَاشَةَ بنِ رمضان -: ۱/ ۲۹۳ - ۲۹۰.

وقد فاته أعظمُ فائدةٍ فيه، وهي: أَنَّ فيه طُرُقًا مهمَّةً جِدًّا في نَقْدِ الأَخبار؛ كما أَفَادِنِي بِذِلِكَ شِيخَانَا المُحَدِّثَانِ النَّاقِدانِ: عبدُ اللَّهِ السَّعْدُ، وياسرُ بنُ فَتْحِي. فجزي اللَّهُ زاهِرًا خيرًا على حِفْظِه لنا هذا الكتابَ، وعَفَا عنَّا وعنه.

ونَشْرِه؛ مِثْلَ ما يَرْحَلُ الطُّلَّابُ في جَمْعِه ...، وكان صَبُورًا، لا يَضْجَرُ من القراءةِ عليه؛ حتَّى قرأتُ عليه (تاريخَ نَيْسَابُورَ) -للحاكِم أَبِي عبدِ اللهِ- في أَيَّامٍ قَلَائِلَ، كنتُ أَمضي قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فأَقْرَأُ إِلَى وقتِ غُرُوبِها، وكان يَقْعُدُ، ويستمعُ»(١).

وكان صَدُوقًا<sup>(١)</sup>، صحيحَ السَّمَاعِ، ثِقَةً في الحديثِ<sup>(٣)</sup>، عاليَ الإِسنادِ<sup>(١)</sup>. من أُجْلِ ذلك روى عنه خَلْقُ كثيرُ (٥) -ومنهم مَن هو من الأُئمَّةِ<sup>(٦)</sup>-.

<sup>(</sup>١) أُخرجه ابنُ النَّجَّارِ، في ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ، قال: «أَخبرنا شِهَابُ الحاتِميُّ بهَرَاةَ، قال: حدَّثنا أبو سَعْدِ بنُ السَّمْعانيِّ"، فذكرَه. يُنظَرُ: المُستفادُ من ذَيْلِ تاريخ بَغْدَادَ:

وقال تِلْمِيذُه ابنُ الجُوْزِيِّ نَحُو ما قال تِلْمِيذُه السَّمْعَانيُّ. يُنظَرُ: المُنْتَظَمُ: ١٧/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) كما قال الدَّهَبيُّ. يُنظَرُ: دِيوَانُ الضُّعفاءِ: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) صحَّح سَمَاعَه ابنُ الجَوْزيِّ، وابنُ نُقْطَةً، وابنُ النَّجَّارِ، والذَّهَبيُّ، ووثَّقَه ابنُ نُقْطَةَ في الحديثِ. يُنظَرُ: المُنتَظَمُ: ١٧/ ٣٣٧، والتَّقْيِيدُ لمَعرفةِ رُواةِ السُّنَنِ والمَسانِيدِ: ٢٧٢، والمُستفادُ من ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ: ١/ ٨٧، ومِيزَانُ الإعتدالِ: ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: الكاملُ لابن الأثِيرِ: ٩/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: المُنْتَظِّمُ: ١٧/ ٣٣٧، والمُستفادُ من ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ: ١/ ٨٧، وسيرُ أعلامِ التُّبلاءِ: ٢٠/ ١١.

<sup>(</sup>٦) كالسَّمْعَانيِّ، وابن عَسَاكِرَ، وأبي موسى المَدِينيِّ، وابنِ الجَوْزيِّ. يُنظَرُ: مُعْجَمُ الشُّيُوخِ لابنِ عَسَاكِرَ: ١/ ٣٥٢، والمُنْتَظَمُ: ١٧/ ٣٣٧، والتَّقْيِيدُ لمَعرفةِ رُواةِ السُّنَنِ والمَسانِيدِ: ٢٧٢، وسِيرُ أعلامِ النُّبلاءِ: ٢٠/ ١٢- ١٣.

ويَرْوِي من طريقِه جماعاتُ من الأَئِمَّةِ(١).

المِثَالُ الآخَرُ: عمرُ بنُ محمَّدٍ البَغْدَاديُّ، المَعروفُ بابنِ طَبَرْزَذَ (١) (ت: ۲۰۷):

قال عنه تِلْمِيذُه ابنُ النَّجَّارِ: "وكان مُتهاوِنًا بأُمُورِ الدِّينِ: رأَيتُه -غيرَ مرَّةٍ- يبولُ من قيامٍ، فإذا فَرَغَ من إِرَاقَةِ بَوْلِه، أُرسلَ ثوبَه، وقَعَدَ من غير استنجاءٍ.

وقد ورد عن بعضِهمُ التَّوَرُّعُ عنِ الرِّوايةِ عنه، قال عنه الذَّهَبُّ: "صحيحُ السَّمَاعِ؛ لَكُنَّه يُخِلُّ بالصَّلَاةِ؛ فترَكَ الرِّوايةَ عنه غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظِ تَوَرُّعًا، وكابَرَ وتجاسَرَ آخَرُون ». مِيزَانُ الإعتدالِ: ١/ ٦٤.

قلتُ: وتَوَرُّعُهم هذا لا يلزمُ منه عدمُ تجويزِهمُ الرِّوايةَ عنه.

وقولُ الذَّهَبِيِّ: «وكابَرَ وتجاسَرَ آخَرُون»، محمولٌ على ما قبلَه من تَرْكِ التَّوَرُّع، وتَرْكُ التَّوَرُّعِ لا يَسْتَلْزِمُ الوُقُوعَ في المُحَرَّمِ؛ بلِ الشائعُ في لسانِ المُتأخِّرين إطلاقُه على خلافِ الأُوْلِي، وآيةُ ذلك: أنَّ الذَّهَبيَّ نفسَه روى من طريقِ زاهِرٍ -كما سيأتي-، ولا يُظَنُّ بالذَّهَبِيِّ ارتكابُ ما يَعْتَقِدُ تحريمَه.

ثُمَّ لو قُدِّرَ تحريمُ هؤلاءِ الرِّوايةَ عنه، فقد روى عنه -أو من طريقِه- مَن هو أَكثرُ منهم جَمْعًا، وأُطولُ في علمِ الحديثِ بَاعًا.

(١) كالبَرْزَالِيِّ، والمِزِّيِّ، والذَّهَبِيِّ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ. يُنظَرُ: تهذيبُ الكَمَالِ: ٥/ ٢٢٧، ٦/ ٥٥٣ ٧/ ٢١٣، وتَذْكِرَةُ الحُقَّاظِ: ٣/ ٢٣٢، والمُعْجَمُ المُفَهْرِسُ: ٢٤، ٦٢، ٢١٢، والمَجْمَعُ المُؤَسَّسُ: ٢/ ١٩٨، ٢٠٦، ٧٧٥.

(٢) قال الذَّهَبيُّ: "والطَّبَرْزَذُ -بذالٍ مُعْجَمَةٍ-: هو الشُّكْرُ". سِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ٢١/ ٥٠٨. قلتُ: وقد تصحَّفت في بعضِ المَصادِرِ إِلَى (طَبَرْزَدَ)، بالدَّالِ المُهْمَلَةِ.

وكُنَّا نسمعُ منه أَجْمَعُ، فنصلِّ ولا يصلِّ معنا، ولا يقومُ لصلاةٍ، وكان يطلبُ الأَجْرَ على الرِّوايةِ، إلى غيرِ ذلك من سُوءِ طريقتِه»(١). وقال عنه أبو شامَةَ: «وكان خَلِيعًا ماجِنًا»(١).

وهو مع ذلك «لم يكنْ يفهمُ شيئًا من العلمِ»(٣).

ولكنَّه كان -كما قال تِلْمِيذُه ابنُ النَّجَّارِ-: «يعرفُ شُيُوخَه، ويذكرُ مَسْمُوعاتِه، وكانت أُصُولُ سَمَاعاتِه بيدِه، وأَكثرُها بخطِّ أَخيه»(١٠).

وهو صحيحُ السَّمَاعِ(٥).

"وهو مُكْثِرٌ ..، ثِقَةٌ في الحديثِ" -كما قال عَصْرِيُّه ابنُ نُقْطَةً (١) -. وقد عُمِّرُ يُه ابنُ نُقْطَةً (١) وقد عُمِّر؛ كما قال تِلْمِيذُه الدُّبَيْثُ (٧).

"وتفرَّدَ بعِدَّةِ مشايخَ، وكتبَ كُتُبًا وأَجْزَاءً، وكان مُسْنِدَ أَهلِ زمانِه"

<sup>(</sup>١) المُستفادُ من ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ: ١/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الذَّيْلُ على الرَّوْضَتَيْنِ: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) كما قال تِلْمِيذُه ابنُ النَّجَّارِ. يُنظَرُ: سِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ٢١/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) المُستفادُ من ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ: ١/ ١٥٨.

وبنحو قولِ ابنِ النَّجَّارِ قال تِلْمِيذاه: المُنْذِريُّ، والدُّبَيْثُيُّ. يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ لَوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ: ٢٠٨، والمُختصَرُ المُحتاجُ إليه من تاريخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ؛ للذَّهَبِيِّ: ١٥/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) وَصَفَه بذلك تِلْمِيذُه الدُّبَيْثِيُّ، وعَصْرِيُّه ابنُ نُقْطَةً. يُنظَرُ: التَّقْيِيدُ لمَعرفةِ رُواةِ السُّنَنِ والمَسانِيدِ: ٣٩٧، والمُختصَرُ المُحتاجُ إِليه من تاريخ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ؛ للذَّهَبِيِّ: ١٥/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) التَّقْيِيدُ لمَعرفةِ رُواةِ السُّنَنِ والمَسانِيدِ: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) يُنظَرُ: المُختصَرُ المُحتاجُ إِليه من تاريخِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ؛ للذَّهَبِيِّ: ١٥/ ٢٨٦.

-كما قال عَصْرِيُّه ابنُ الحاجِبِ-(١).

من أُجلِ ذلك حَدَّثَ عنه أُمَمُّ (١)، ومنهم أَثِمَّةُ (٣).

قال الذَّهَبيُّ: «فمعَ ما أُبْدَيْنا من ضَعْفِه قد تكاثرَ عليه الطَّلَبَةُ، وانتشرَ حديثُه في الآفاقِ، وفَرِحَ الحُفَّاظُ بعَوَالِيه، ثُمَّ في الزَّمَنِ الثَّاني تزاحموا على أصحابِه، وحملوا عنهمُ الكثيرَ، وأحسنوا به الظَّنَّ، وَاللَّهُ المَوْعِدُ، ووثَّقَه ابنُ نُقْطَةَ (١) (٥).

قلتُ: فمعَ إِقْرَارِ الذَّهَبِيِّ بضعفِه -من جِهَةِ عَدَالَتِه-؛ إِلَّا أَنَّه أَقَرَّ بازْدِحَامِ الطَّلَبَةِ عليه، وانتشارِ حديثِه في الآفاقِ، وتَسَلْسُلِ الرِّوايةِ عنه.

وقد سَرَدَ تِلْمِيذُه الحافظ المُنْذِريُّ أَسماءَ الشُّيُوخِ الَّذين تفرَّدَ بالرِّوايةِ عنهم. يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ: ٢٠٨.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: سِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ٢١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) كما قال الذَّهَبُّ، وقد سَرَدَ جماعةً منهم. يُنظَرُ: سِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ٢١/ ٥٠٨- ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) ومنهمُ المُنْذِريُّ، وابنُ الصَّلَاحِ، والسَّخَاويُّ، وعبدُ السَّلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ -جَدُّ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً -، والفَخْرُ ابنُ البُخارِيِّ: يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ: ٢٠٨، والمُختصَرُ المُحتاجُ إِليه من تاريخِ ابنِ الدُّبَيْثيِّ؛ للذَّهَبيِّ: ١٥/ ٢٨٦، وسِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ١٦/ ٥٠٨- ٥٠٩، ٢٣/ ١٢٢، ١٤٠، ٢٩١، ومُعْجَمُ الشُّيُوخِ الكبيرُ للذَّهَبِيِّ:

<sup>(</sup>٤) إِنَّمَا وثَّقَه ابنُ نُقْطَةَ في الحديثِ -كما تقدَّمَ-، وتقييدُه توثيقَه إِيَّاه بالحديثِ لئلًّا يُتَوَهَّمَ أَنَّه ثِقَةٌ مطلقًا؛ على ما يُشترَطُ في الرُّواةِ الَّذين كانوا قبلَ تَدْوِينِ الكُتُبِ.

<sup>(</sup>٥) سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ: ٢١/ ٥١٢.

وقد روى من طريقِه جماعاتُ من الأَئِمَّةِ(١).

ولا أَظُنُّ أَنَّ أَحدًا ممَّن له اشتغالُ بروايةِ الحديثِ من المُتأخِّرين -ومنهمُ المُعاصِرون- إِلَّا وله اتِّصالُ به.

ولا ريبَ أَنَّ عملَ المُتأخِّرين إلى زمانِنا -ومنهم أَئِمَّةُ كثيرون-تَوَاتَرَ على التساهُلِ في عَدَالَةِ الرَّاوي، سواءٌ في الحديثِ أم في القراءاتِ، هذا واقِعُ، ما له من دافِعٍ.

ولهُم في ذلك عُذْرٌ وَجِيهُ، قد قدَّمتُه في الحديثِ، وسيأتي تفصيلُه في القراءاتِ.

ومن آياتِ تساهُلِهم في عَدَالَةِ الرَّاوِي: ارتفاعُ التصنيفِ -في الجُمْلَةِ- في جَرْحِ وتَعْدِيل رُواةِ الكُتُبِ -خاصَّةً في القُرُونِ المُتأخِّرةِ القريبةِ-، وعدمُ الحُكْمِ - في الجُمْلَةِ- على أَسانِيدِ المُتأَخِّرين المُتَّصِلَةِ بالضَّعْفِ؛ من أجل ضعفِ عَدَالَةِ رُواتِها.

قلتُ: ومع تَوَاتُرِ المُتأخِّرين على التساهُلِ في عَدَالَةِ الرَّاوي، وظُهُورٍ وجهِ تساهلِهم فيه؛ إِلَّا أَنَّه ينبغي أَن يُقَيَّدَ بالحاجةِ: فمَن احتاج إِلَى الأَخْذِ عَمَّن رُمُوا ببِدْعَةٍ أُو فِسْقٍ، فليأخذْ عنهم قَدْرَ حاجتِه.

<sup>(</sup>١) منهم: شيخُ الإِسلامِ: ابنُ تَيْمِيَّةَ، والمِزِّيُّ، والذَّهَبيُّ، وابنُ حَجَرٍ. يُنظَرُ: مجموعُ فَتَاوِي شيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ: ١٨/ ٧٦، ٨١، ٩٠، ٩٥، ٩٦، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٠، ١١١، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، وتهذيبُ الكَمَالِ: ١/ ١٥٧، ١٥٩، ٢٢٠، وسِيَرُ أَعلامِ النُّبَلاءِ: ٤/ ٢٩٠ ٧/ ٧٨٧، والمَجْمَعُ المُؤَسَّسُ: ١/ ١٨٧، ٢٦٠، ٢٩٨.

ومَن لم يَحْتَجْ إليهم، فإِنَّه يَتَوَجَّهُ مَنْعُه من الأَخْذِ عنهم؛ حَذَرًا من شرِّهم، ودَرْءًا لإنتشاره، وكَسْرًا لنفوسِهم حتَّى تَضْعُفَ عن نشرِه، ولأنَّ في مُعَاشَرَتِهم تزكيةً لهُم لَدَى المُبْتَدِئِ، والعامِّيِّ.

ومع ذلك فإنِّي لا أُتَجَاسَرُ على إِبْطَالِ إِسْنَادِ مَن روى عنهم، وهو غيرُ محتاجٍ إِليهم، وذلك لأَنَّ الإِسْنَادَ قد يصحُّ عمَّن لا يَسُوغُ حَمْلُ العلمِ عنه -فلا تعارُضَ بينهما-، كما أنَّه قد لا يصحُّ الإِسْنَادُ عمَّن يَحْسُنُ حَمْلُ العلمِ عنه -فلا تَلَازُمَ بينَهما-، فتَأُمَّلْ.

والأَهمُّ في هذا التَّقْرِيرِ، الَّذي طال شيئًا قليلًا: هو أَن تعلمَ أَنَّ في أُسانِيدِ المُتأخِّرين كثيرًا من المَجَاهِيلِ، ومع ذلك تساهلوا في الرِّوايةِ عنهم، ولم يشترطوا روايةَ اثنينِ عنهم، كما اشترط أَكثرُهم في الرُّواةِ الَّذين كانوا قبلَ تَدْوِينِ الكُتُبِ.

> وإذا تقرَّرَ جميعُ ما قدَّمتُ لك؛ بَانَ خَطَؤُك خمسَ مَرَّاتِ: الأولى: حين ظننتَ أَنَّ الحَدَّاديَّ مَجْهُولُ العَيْن.

المَرَّةُ الثَّانيةُ: حينَ ظننتَ أَنَّ الجَهَالَةَ لا ترتفعُ عن الرَّاوي إِلَّا بروايةِ اثنينِ عنه، فصاعِدًا.

المَرَّةُ الثَّالثةُ: حينَ ظننتَ أَنَّ الحَدَّاديَّ لم يَرْوِ عنه إِلَّا واحدٌ. المَرَّةُ الرَّابِعةُ: حينَ ظَننتَ أَنَّ المَجْهُولَ، الَّذي لم يَرْو عنه إِلَّا واحدُّ، لا يُحْتَجُّ به مطلقًا.

المَرَّةُ الخامسةُ: عندما احتججتَ على المُقرئين المُتأَخِّرين

بطريقة المُتقدِّمين من المُحَدِّثين -فيما تَزْعُمُ- في نَقْدِ الأَسانِيدِ، فما أَنْصَفْتَهم، ولو أَنْصَفْتَهم لَاحتججتَ عليهم بطريقةِ متأخِّرِي المُحدِّثين.

وذلك لأنَّ التساهُلَ لم يقتصِرْ على أَسانِيدِ المُتأَخِّرين في الحديثِ فحَسْبُ؛ بل طال -أيضًا- أَسانِيدَهم في القراءاتِ، فقد خَفَّ نَظَرُهم في عَدَالَةِ رواتِها، وضَبْطِهم مَضْمُونَ القراءاتِ(١).

ولهُم في ذلك وجه وَجِيه وهو أَنَّ القراءاتِ قد دُوِّنَتْ في الكُتُبِ فانحصرتِ الرِّوايةُ فيها، فأصبحت مُحَصِّلَةُ الإِسنادِ عندَهم هي اتَّصالَ سِلْسِلَتِه، وليس حِفْظُ القراءاتِ موقوفًا عليه، وإِنَّما المُعَوَّلُ عليه في حِفْظِها هو تَلَقِّى الكافَّةِ عن الكافَّةِ.

ومعلومٌ أَنَّ القراءاتِ المَشهورةَ قدِ انحصرت روايتُها في ثلاثةِ مُتُونٍ: الشَّاطِبِيَّةِ، والدُّرَّةِ، والطَّيِّبَةِ، فلم يَعُدْ أَحَدُ من المُقرئين يزيدُ عليها.

فلوِ اشتبه على المُقرئِ حرفٌ من قراءاتِها رجع إليها، أو سأل عنها أَحَدَ الشُّيُوخِ أَوِ الأَصحابِ، ممَّن قرأَ بمُضَمَّنِها().

<sup>(</sup>١) و «مَضْمُونُ»: يَخْرُجُ بها أَداءُ القراءاتِ، فليس مقصودًا لي، وسيأتي التوكيدُ على عدمِ التَّسَاهُل فيه.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ الجِزَرِيِّ عنِ المُقْرِئِ: «فإِن شَكَّ في شيءٍ؛ فلا يستنكفْ أَن يسأَلَ رفيقَه، وَاللهُ عَنِ المُقْرِئِيِّ عنِ المُقْرِئِيِّ عنِ المُقْرِئِينِ المَقَلِّعِ، أَو غَلَبَةِ الظَّلِّ». وَ يَتحقَّقَ بطريقِ القَطْعِ، أَو غَلَبَةِ الظَّلِّ». مُنْجدُ المُقرئين: ٥٢.

ولو زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّه روى عن شيخِه خِلافَ ما فيها غُلِّط وشيخُه، فليس لَخْنُ اللَّاحِنِين حُجَّةً على كتابِ اللَّهِ المُبِينِ(١).

وما دامَ مَضْمُونُ الرِّوايةِ آلَ إِلى ضَبْطِ الكُتُبِ فقد أُمِنَ على القرآنِ من الزِّيادةِ والنَّقْصِ والتحريفِ، فلا عَجَبَ -حينَئِذٍ- أن ترى تساهُلَ المُتأَخِّرين في عَدَالَةِ الرُّواةِ، وضَبْطِهم مَضْمُونَ القراءاتِ.

والأَهمُّ هاهُنا: هو أَن تعلمَ أَنَّ في أُسانِيدِ المُقرئين المُتأخِّرين كثيرًا من المَجَاهِيلِ، ومع ذلك تلقَّوُا الرِّوايةَ عنهم بالقَبُولِ؛ على ما تقدَّمَ بيانُه وما سيأتي.

وإذا تقرَّرَ لديك تساهُلُ المُقرئين المُتأخِّرين في أَسانِيدِهم في القراءاتِ، فلا تَظُنَّنَّ أَنَّهم يَسْتَجِيزُون هذا التَّساهُلَ في تَلَقِّي القراءاتِ، وإتقانِ أدائِها، فإِيَّاكَ وهذا الفَهْمَ.

فلا يَلْزَمُ من تساهُل المُتأخّرين في أسانِيدِهم في القراءاتِ تساهُلُهم في تَلَقِّي القراءاتِ، وإتقانِ أُدائِها، فليكنْ هذا منك على بَالِ.

فالقراءاتُ فيها قَدْرٌ زائدٌ على الحديثِ، وهو اشتراطُ تَلَقِّيها؛ لإِتقانِ أَدائِها، فالقراءةُ سُنَّةُ، يأخذُها الآخِرُ عن الأُوَّلِ.

<sup>(</sup>١) ورَحِمَ اللَّهُ ابنَ قُتَيْبَةَ (ت: ٢٧٦)، حيثُ يقول -وهو في القَرْنِ القَالِثِ-: "وكذلك لَحْنُ اللَّاحِنِينَ من القُرَّاءِ المُتأَخِّرينَ، لا يُجْعَلُ حُجَّةً على الكِتابِ». تأويلُ مُشْكِلِ القرآنِ: ١١٠.

وأَضْرِبُ لك أَمْثِلَةً ثلاثةً لأَمِيزَ لك بين تساهُلِ المُتأخِّرين في أَخْذِ مَضْمُونِ القراءاتِ، وعدم تساهُلِهم في أَخْذِ أَدائِها(١):

الأُوَّلُ: تجويزُهمُ الأَخْذَ عن ناسِي القراءاتِ مَشْرُوطًا، قال المُوَّلُ: تجويزُهمُ الأَخْذَ عن ناسِي القراءاتِ مَشْرُوطًا، قال البنُ الجَزَريِّ: "وأُمَّا من نَسِيَ أُو ترك؛ فلا يُعْدَلُ إليه إِلَّا لضرورةِ كَوْنِه انفرد بسندٍ عالٍ، أُو طريقِ لا تُوجَدُ عندَ غيرِه.

وعندَ ذلك -والحالةُ هذه- لا يخلو:

إِمَّا أَن يكونَ القارئُ عليه مُسْتَحْضِرًا، ذاكِرًا، عالِمًا بما يقرأُ، أَو لا: فإِن كان؛ فسائغُ جائزُ، وإِلَّا؛ فحرامٌ ممنوعُ "(١).

المِثَالُ الثَّافِي: روايتُهمُ القراءاتِ بالإِجازَةِ المُجَرَّدةِ عنِ القراءةِ، وإقراؤُهم بذلك (٣)؛ ولكنَّ محقِّقيهمُ احتاطوا للأَدَاءِ، فاشترطَ ابنُ الجَزَريِّ وَإِقراؤُهم بذلك الإِجازَةُ متابَعةً فيما تضمَّنته من قراءاتٍ، وإِن لم

<sup>(</sup>١) أَعْنِي عدمَ تساهُلِهم في الأَداءِ من جِهَةِ التأصيلِ، وإِلَّا فقد يتساهلُ بعضُهم من جِهَةِ التطبيقِ، ومعلومٌ أَنَّه لا حُجَّةَ في تساهُلِ مَن تساهلَ في التطبيقِ.

<sup>(</sup>١) مُنْجِدُ المُقرئين: ٥٦- ٥٣.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: مُنْجِدُ المُقرئين: ٥٥- ٥٧.

وفي طُرُقِ النَّشْرِ وطَيِّبَتِه الرِّوايةُ بالإِجازَةِ في عِدَّةِ طُرُقٍ، روى منها الشَّهْرَزُوريُّ (ح. ٤٦٧) وقد مات الحَيَّاطِ (ت: ٤٦٧)، وقد مات الحَيَّاطُ والشَّهْرَزُوريُّ ابنُ خمسِ سِنِينَ! وقد أَقرأَ بها الشَّهْرَزُوريُّ بعدَ ذلك. يُنظَرُ: المُستفادُ من ذَيْلِ تاريخِ بَغْدَادَ: ١/ ١٦٩، والنَّشْرُ: ١/ ١٩، ١٠٠- ١٠١، ١٥٤، ١٨٩، ١٨٩، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٤٠، ٢٠٠، ٢٠٩،

يكن؛ فلا بُدَّ من تَحَقُّق الأَهْلِيَّةِ فيمَن تصدَّرَ للإِقراءِ بها(١).

المِثَالُ الثَّالثُ: تساهُلُهم في عَدَالَةِ المُقْرِئين (١)؛ ولكنَّهم لم يتساهلوا في اشتراطِ ضَبْطِه، أو -على الأَقلِّ- ضَبْطِ التَّالِي عليه، وإن أَخِذَ عنه حُرُوفًا أُو إِجازَةً، فلا بُدَّ من تَحَقُّقِ الأَهْلِيَّةِ في الآخِذِ عنه؛ حينَ تَصَدُّره للإِقْرَاءِ بما رَوَى عنه -على نحوِ ما فُصِّلَ في المِثالَيْنِ السابقينِ-.

(١) يُنظَرُ: مُنْجِدُ المُقرئين: ٥٥- ٥٧.

قلتُ: وقدِ اجتمع الأَمرانِ -المُتابَعَةُ وتحقُّقُ الأَهْلِيَّةِ- في روايةِ الشَّهْرَزُوريِّ عنِ الحَيَّاطِ، في ثلاثٍ من طُرُقِ النَّشْرِ (النَّشْرُ: ١/ ١٠٠- ١٠١، ١٥٤، ١٨٩).

وانفرد الأَمرُ الآخَرُ في طريق واحدٍ من طُرُقِ النَّشْرِ (النَّشْرُ: ١/ ١٨٨). يُنظَرُ: المِصْبَاحُ: ١/ ١٧٩، ٢٦١، ٣٣٨، ٣٣٩، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٣٨.

ويُتَصَوَّرُ كَوْنُ المُقْرِئِ أَهْلًا فيما لم يقرأُ به؛ في حالِ ما لو أُجِيزَ بقراءةٍ لا تَخْرُجُ عمَّا قرأً به أَدَاءً، كمن أُجِيزَ بروايةِ شُعْبَةَ من الطَّيِّبَةِ، وكان قد قرأها من طريقٍ الشَّاطِبيَّةِ، وهَلُمَّ جَرًّا.

وأُمَّا مَضْمُونُ القراءةِ -وهو الَّذي لا تَعَلُّقَ له بالأَدَاءِ-، فإِنَّه لا يعجَزُ عنه المُقْرِئُ الحاذِقُ -ولولم يقرأُ به-، وأمَّا إِذا لم يكن حاذِقًا فيه، فإِنَّ مَنْعَه من الإِقْراءِ به ظاهرٌ.

(٢) وقد سبق تفصيلُ هذا في تساهُلِ المُحَدِّثين في ذلك.

وأزِيدُ هنا: أَنَّ ابنَ الجَزَريِّ وَثَّقَ الشَّحَّايَّ -الَّذي تقدَّم الكلامُ عن إِخْلَالِه بالصَّلاةِ-، ووصف سَمَاعَه بالصحيح، وذكر أَنَّه رَوَى حُرُوفَ القراءاتِ، ورُويَتْ عنه، كما أُسْنَدَ من طريقِه، ومن طريقِ ابنِ طَبَرْزَذَ -الَّذي تقدَّمَ الكلامُ عن رِّقَّةِ دينِه-. يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ١/ ١٤٦- ١٤٧، ٨٨٨، ٢/ ٣٢١.

وقد تقدَّمَ تقييدُ الأُخْذِ عنِ المُقْرِئِينِ المُتساهلين في عَدَالَتِهم بالحاجةِ إليهم، والتفصيلُ فيمَن أخَذَ عنهم وهو غيرُ مُحتاجٍ إليهم. قلتُ: ولو لم تكن دُوِّنَتْ كُتُبُ القراءاتِ لَمَا جازَ للمُسْتَحْضِرِ العالِم بما يقرأُ أَن يقرأً على النَّاسي، ولَمَا جازَ لمَن أُجِيزَ أَن يتصدَّرَ بإجازَتِه -ولو كان أَهْلًا-؛ لعدم تيقُّنِهما قراءة مَن أَخَذَا عنه، فاذْكُرْ ما قدَّمنا مِن وَجْهِ تساهُلِ المُتأخِّرين في مَضْمُونِ القراءاتِ.

تنبية:

اعلمْ أَنَّ اتِّصالَ السَّندِ لا يَدْخُلُه التساهُلُ؛ بل لا بُدَّ منه، وإِذا أَمْكَنَ؛ فلا يُطْعَنُ في مُدَّعِيه إِلَّا ببيِّنَةٍ.

ومِن تساهُلِ المُعاصِرِين فيه: عدمُ سَمَاعِه على الشيخ، قال ابنُ الجَزَرِيِّ: "ولا بُدَّ من سماعِ الأسانِيدِ على الشيخ، والأَعْلى أَن يُحَدِّثَه الشيخُ بها من لفظِه، فأمَّا مَن لم يسمعِ الأسانِيدَ على شيخِه، فأسانِيدُه من طريقِه منقطعةً "(۱).

قلتُ: والظاهرُ أَنَّ عامَّةَ المُعاصِرِين لا يَسمعون أَسانِيدَهم من شُيُوخِهم، ولا يَسمعونها ولا يَقرؤُونها عليهم، فهل يُحْكَمُ بانقطاعِ أَسانِيدِهم؟!

<sup>(</sup>١) مُنْجِدُ المُقرئين: ٧٦.

وبعدَ أَن تَمَّ تأصِيلُ مذهبِ المُقرئين والمُحدِّثين المُتقدِّمين في روايةِ المَجْهُولِ، يحسُنُ أَن نُبَيِّنَ حالَ المَقصودِ من ذلك التأصيلِ، وهو الحَدَّاديُّ، على مذهبِ المُخالِفِ، الَّذي يرى أَنَّه لم يَرْوِ عنه إِلَّا عبدُ اللَّهِ عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ.

وأُصُولُ مُتقَدِّمي المُقرئِين والمُحَدِّثين في روايةِ المَجْهُولِ -الَّذي لم يَرْوِ عنه إِلَّا واحدُ، والَّتي عليها عَمَلُ ابنِ الجَزَرِيِّ في نَشْرِه- ثلاثةُ أُصُولٍ -وقد سَلَفَتْ-.

فدُونَكَها تارَةً أُخْرى، مع تنزيلِها على حالِ الحَدَّاديِّ: الأَصلُ الأَوَّلُ: إِمكانُ اتِّصالِ الإِسنادِ:

وإِدراكُ الحَدَّاديِّ للعُبَيْديِّ مُمْكِنُ جِدًّا، فإِذا قَدَّرنا أَنَّه وُلِدَ نَحُوَ (١٢٢٠) فإِنَّ إِدْرَاكُه للعُبَيْديِّ مُمْكِنُ جِدًّا، فإِنَّ العُبَيْديُّ تُوُفِّي -تقريبًا-بعدَ: ١٢٤١، وربَّما بقي إِلى حُدُودِ: ١٢٥٠.

وأَمَّا إِدْرَاكُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ الحَدَّاديَّ فمُمْكِنُ جِدًّا - أيضًا-، وقد قَدَّرَ الشيخُ السَّيِّدُ أَنَّه وُلِدَ (١٢٧٧)(١)، فيكونُ عُمُرُ الحَدَّاديِّ - حينَئِذٍ - نحوَ خمسين أو ستِّين سنةً.

ولو أَثبت الشيخُ السَّيِّدُ أَنَّ الحَدَّاديَّ لم يُدْرِكِ العُبَيْديَّ، أَو أَنَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ لم يُدْرِكِ الحَدَّاديَّ لسلَّمنا له.

الأَصلُ الثَّاني: أَنْ يكونَ الرَّاوي عنِ المَجْهُولِ ليس بمَجْرُوحٍ:

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٥٦.

والرَّاوي عن الحَدَّاديِّ -عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ-: لا أَعلمُ أَنَّ أَحدًا طعن فيه من مُعاصِرِيه، ولا ممَّن جاءَ بعدَهم، على أَنَّه كان مشهورًا؛ كما سيأتي.

ولا يفوتُ أَنَّ المُتَوَلِّي كَان شيخَ عُمُومِ المَقَارِئِ المِصْرِيَّةِ (۱)، وعبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ -حينَئِدٍ - يَشْغَلُ وَظِيفَةً تحت ولايَتِه (۱)، فقد كان شيخَ مَقْرَأَةٍ، فالظاهرُ أَنَّ المُتَولِّي كان يعرفُه؛ لا سِيَّما أَنَّه كان شيخَ مَقْرَأَةِ جامعٍ مشهورٍ، وهو الجامعُ الدُّسُوقيُ (۱)، ومع ذلك لم يطعنْ فيه المُتَولِّي، ولا غيرُه من مُعاصِرِيه.

وعبدُ اللّهِ عبدُ العظيمِ لم يكن بَرِيئًا من الطَّعْنِ فحَسْبُ؛ بل كان من كبارِ القُرَّاءِ، الفُضلاءِ، المَشهورين:

- فقد قرأَ القراءاتِ كلَّها من جميعِ طُرُقِها (٤).
  - وتصدَّر للإِقراءِ مُبَكِّرًا<sup>(٥)</sup>.
  - وكان شيخَ مَقْرَأَةِ الجامعِ الدُّسُوقيِّ (٦).

<sup>(</sup>١) وقد تولَّى ذلك المَنْصِبَ سنةَ: ١٢٩٣؛ كما ذكر الضَّبَّاعُ. يُنظَرُ: تَرْجَمَتُه الَّتي أَمْلَاها الضَّبَّاعُ، وهي مُلْحَقَةُ بفتحِ المُعْطِي: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: إِجازَةُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ لعاشُورٍ: ل: ٢/ ب.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: إِجازَةُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ لعاشُورٍ: ل: ٢/ ب.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: إِجازَتُه للشَّمْشِيرِيِّ: ل: ٣/ أ، وإجازَتُه لعاشُورِ: ل: ٢/ ب.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: تأريخُ إِجازَتِه للشَّمْشِيريِّ: اللَّوْحُ الأَخيرُ/ ب.

<sup>(</sup>٦) يُنظَرُ: إِجازَتُه لعاشُورِ: ل: ١/ ب.

- ووصفه تِلْمِيذاه: إِسماعيلُ أبو النُّورِ والفاضِل بـ«المُحَقِّق المُدَقِّقِ»، و «الأَمينِ على كلامِ ربِّ العالمِين» (١)، وحَلَّاه تِلْمِيذُه أَبو حَطّبِ بـ «فريدِ العصرِ والأَوَانِ، الَّذي فاقَ جميعَ الأَقْرَانِ، صاحبِ العلمِ والعِرْفانِ، شيخ القُرَّاءِ والمَقْرَإِ بدُسُوقٍ البيضاءِ (1).

- وأَخَذَ عنه أَكابِرُ؛ كعبدِ العزيزِ كُحَيْلِ -شيخِ مَقَارِئِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ في وقتِه-، وسيِّد أَحمدَ (أُبو حَطَبٍ)، الَّذي كان من كبارٍ علماء القراءاتِ، الفُضلاءِ، في زمانِه (٣).

- والظاهرُ أَنَّه كان مشهورًا؛ ولهَذا قصده عبدُ العزيزِ كُحَيْلُ من الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ولعلَّ من أُسبابِ شُهْرَتِه: جَمْعَه القراءاتِ كلُّها، وإقراءَه بالجامِعِ الدُّسُوقيِّ، وكَوْنَه شيخَ قُرَّائِه ومَقْرَئِه.

وإذا كان عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ كما وُصِفَ، ولم يأتِ بمُنكرِ في روايتِه -وهو كذلك-، كان من الثِّقاتِ، على مِنْهاجِ المُتقدِّمين، فضلًا عن المُتأخِّرين، وقد تقدَّم بيانُ هذا.

ولو أُثبت الشيخُ السَّيِّدُ أَنَّ أَحـدًا من الأَئِمَّةِ من مُعاصِرِي عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ طعن في عَدَالَتِه لسلَّمنا له.

<sup>(</sup>١) يُنظّرُ: إِجازَةُ إِسماعيلَ (أبو النُّورِ) للفاضِلي (ل: ٣/ ب)، وإِجازَةُ الفاضِلي لشيخِنا مِصْباحٍ (ل: ٣/ أ)، وغيره.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه لعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: إِجازةُ تِلْمِيذِه: عليِّ بنِ بَسْيُونِي لعبدِ العزيزِ خيرِ اللَّهِ: و: ٨، وجوابُ (أبو حَطَبٍ) عن استفتاءٍ في القراءاتِ: و: ١، وآفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٩.

## الأصلُ الثَّالثُ: اشتراطُ استقامةِ روايةِ المَجْهُولِ:

وعليُّ الحَدَّاديُّ مستقيمُ الرِّوايةِ، لم يتفرَّدْ بشيءٍ في روايتِه، لا سَنَدًا ولا مَتْنًا، سواءٌ في روايتِه القراءاتِ العَشْرَ من طريق الشَّاطِبِيَّةِ والدُّرَّةِ، أم في روايتِه القراءاتِ العَشْرَ من طريق الطَّيِّبَةِ، وقد تلقَّيتُ القراءاتِ بمُضَمَّن هذين الطريقينِ عن شيخِنا: محمَّدِ بن عبدِ الحميدِ الإِسْكَنْدَريِّ (ت: ١٤٣٤) -المُتَّصِلِ إِسنادُه بالحَدَّاديِّ- فما رأيتُه انفرد بشيءٍ في طريقهما.

وقد تابع الحَدَّاديَّ في روايتِه عن العُبَيْديِّ متابعةً تامَّةً ثلاثةٌ، وهم: سَلَمُونَةُ، والمَرْزُوقيُّ، ورضْوَانُّ الأَبْيَارِيُّ -على اختلافٍ في مِقْدَار متابعتِهم، حَسَبَ ما أخذوه من القراءاتِ-.

> وأمَّا مَن تابعه متابعةً قاصِرَةً أُو شَهِدَ له فهم خَلْقُ كثيرٌ. وثَمَّ نُكْتَةً لطيفةً:

وهي أَنَّ الطَّريقَ الَّذي يتَّصلُ بالحَدَّاديِّ -من طريق الطَّيِّبَةِ- أُقربُ إلى ما كان يُقرئ به العُبَيْديُّ من الطريق الّذي يتَّصلُ بسَلَمُونَة، وذلك لأَنَّ هذا الطريقَ الآخَرَ أُدخلَ عليه المُتَوَلِّي وأُتباعُه تحريراتٍ تختلفُ كثيرًا عمَّا كان عليه العُبَيْديُّ، فالعُبَيْديُّ كان على مدرسةِ المَنْصُوريِّ (ت: ١١٣٤) في التحريراتِ، وأُولاءِ بعدَ أَن كانوا عليها تحوَّلوا إلى مدرسةِ الإِزْمِيرِيِّ (ت -تقريبًا-: ١١٥٥) فيها (١)، بينما بقى الطريقُ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الإِمامُ المُتَوَلِّى: ٣٤٦- ٣٤٦.

المُتَّصلُ بالحَدَّاديِّ على مدرسةِ المَنْصُوريِّ والعُبَيْديِّ، وقد أُدركثُ شيخَنا محمَّدَ بنَ عبدِ الحميدِ الإِسْكَنْدَريَّ عليها.

وهذا يجعلُنا نتمسَّكُ بالرِّوايةِ عنِ الحَدَّاديِّ أَكثرَ من غيرِه؛ لكونِها على مدرسةِ سيخِه العُبَيْديِّ، ولكونِها أقربَ من مدرسةِ الإِزْمِيريِّ والمُتَوَلِّي وأتباعِهما إلى ما كان عليه عملُ ابنِ الجَزَريِّ في الإِقراءِ (۱).

<sup>(</sup>١) وستجدُ -إِن شَاءَ اللَّهُ- ذلك مُفَصَّلًا تفصيلًا في رسالتي لمَرحلةِ الدُّكْتُورَاه، والَّتي هي: (تحريراتُ القراءاتِ: دراسةُ تأريخيَّةُ، تأصيليَّةُ، نَقْدِيَّةُ).

وإذا تقرَّرَ ما قدَّمتُ لك في مسأَلةِ الجَهَالَةِ؛ بان لك قَبُولُ إسْنَادِ عليِّ الحَدَّاديِّ، في حالاتِه الثَّلَاثِ:

الأولى: إِذا ما سُلِّمَ بروايةِ (أُبو حَطَبِ) عنه:

وقَبُولُ إِسْنَادِه ظاهرٌ جِدًّا على طريقةِ المُتقدِّمين والمُتأخِّرين؛ لأنَّه روى عنه ثِقَتَانِ، وعَدَّلَاه، واستقامت روايتُه.

الحالُ الثَّانيةُ: إِذا لم يُسَلَّمْ بروايةِ (أُبو حَطَبٍ) عنه:

وقَبُولُ إِسْنَادِه ظاهرٌ جِدًّا -كذلك- على ما قرَّره المُتقدِّمون من تَقْوِيَةِ المَجْهُولِ؛ إِذا استقامت روايتُه؛ خاصَّةً إِذا عَدَّلَه رَاوِيتُه الثِّقَةُ.

وهو ظاهرٌ -كذلك- على مذهبِ الجُمْهُورِ من المُتأخِّرين، وهم الَّذين يكتفون في تَعْدِيلِ المَجْهُولِ بِتَعْدِيلِ رَاوِيَتِه الثِّقَّةِ.

الحالُ الثَّالثةُ: إِذا لم يُقْنَعْ بتعديلِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ له:

وقَبُولُ إِسْنَادِه ظاهرٌ جِدًّا -أَيضًا- على مذهبِ أَئمَّةِ القراءاتِ والحديثِ المُتقدِّمين، من تَقْوِيَةِ المَجْهُولِ؛ إِذا استقامت روايتُه.

وهو ظاهرٌ جِدًّا -كذلك- على مذهبِ المُتأخِّرين، فيمَن روى عنه واحدُ، ولم يُجْرَحْ، واستقامت روايتُه، فلم يَعُودوا يشترطون روايةَ اثنينِ عنه، ولا تَعْدِيلَ ثِقَةٍ؛ ليحتجُّوا به؛ بل طوائفُ من حُفَّاظِهم أطلقوا على مِثْل هذا -وهو ليس بمَشهورِ- وَصْفَ الثِّقَةِ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: جَهَالَةُ الرَّاوِي: ٣٢، وقد سَلَفَ أَنَّ الأَئِمَّةَ القُدَمَاءَ يُوَتِّقُون مِثْلَه.

وشاهدُ المَقالِ: أَنَّ إِسنادَ عليِّ الحَدَّاديِّ مَقْبُولٌ على مِنْهَاجِ المُتقدِّمين والمُتأَخِّرين، من المُقرئين والمُحدِّثين، وذلك:

- لإِمْكَانِ اتِّصالِ الإِسنادِ: بقراءتِه على العُبَيْديِّ، وقراءةِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ عليه.

- ولأنَّ الرَّاويَ عنه من الثِّقاتِ، أو ممَّن لا بأسَ به على الأُقلِّ.

- ولأنَّ روايتَه مستقيمةُ، ليس فيها مَنَاكِيرُ؛ بل انفردت عن غيرِها -ممَّا يتَّصلُ بالعُبَيْديِّ، من طريقِ الطَّيِّبَةِ- بمَحْمَدَةٍ عظيمةٍ، وهي موافقةُ مدرسةِ العُبَيْديِّ في تحريراتِها.

فإذا انْضَافَ إلى ذلك تَرْجَمَةُ تِلْمِيذِه: عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ له، وتعديلُه إِيَّاه= ازدادَ الأَمرُ وُضُوحًا.

فإذا انْضَافَ إليهما أَخْذُ (أَبو حَطَبٍ) عنه، وتعديلُه إِيَّاه؛ كما سَلَفَ= لم يَبْقَ في الأَمر ريبَةُ.

فإذا انْضَافَ إليها أَنَّ المُتأخِّرين يتساهلون في أَمْثَالِه، وهم كثيرٌ

اِتَّضَحَ الْأَمْ رُ لِذِي الْإِبْصَ ارِ كَالشَّهُ مُسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ

المَسأَلةُ الأُخْرى: لَمَّا لم يتبيَّن للشيخِ السَّيِّدِ مِنْهَاجُ أَهل العلمِ من المُقرئين والمُحدِّثين، المُتقدِّمين منهم والمُتأُخِّرين، في روايةِ الحَدَّاديِّ= ذهب إلى عدم وُجُودِ شخصٍ يُدْعَى بـ(عليِّ الحَدَّاديِّ).

وليتَه وقف عندَ هذا الحَدِّ؛ ولكنَّه ذهب -بعدَ ذلك- مذهبين خاطئينِ في تعيينِ (الحَدَّاديِّ) -شيخِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ-، بناهما على الظَّنِّ الذي لا مُرَجِّحَ له، وقد محَّضَ الشيخُ هذه المَسأَلةَ برُمَّتِها لمِثْل هذا الظَّنِّ، وسيتبيَّنُ لك أُنَّ تقريراتِ الشيخِ في مذهبَيْه فيها لا تَعْدُو هذا الظَّنَّ، والعَجِيبُ أنَّ الشيخَ قطع بأنَّ الحقَّ لا يَعْدُوهما؛ كما سيأتي!

وكم كنتُ أُوَدُّ أَنَّ الشيخَ صانَ كتابَه عن مِثْلِ هذا الظَّنِّ، كيف وقد نهى اللَّهُ عن مِثْلِه؟! فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِــ عِلْمٌ ﴾ [الإسراءُ: ٣٦]، والطَّنُّ الَّذي لا مُرَجِّحَ له ليس من العلم والحَقِّ في شيءٍ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُم بِهِ عِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴾ [النَّجْمُ: ٢٨].

من أَجْل هذا لن أُجِيبَ عن كلِّ ما يُورِدُه الشيخُ في هذه المَسألةِ؛ بل سأُجِيبُ عن بعضِه باختصارِ؛ خاصَّةً بعدَ أَن تقدَّمَ إِثباتُ إِسنادِ الحَدَّاديِّ.

وإليك مذهبي الشيخ في تعيينِ (الحَدَّاديِّ) -شيخ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ-:

المَذهبُ الأَوَّلُ: تعيينُ الحَدَّاديِّ بواحدٍ من ثلاثةٍ مُفْتَرَضِين، قال

الشيخُ: «أَقولُهَا يقينًا لا تَخْمِينًا: إِنَّ حَدَّاديَّ الشيخِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ لا يخرجُ عن واحدٍ من هؤلاءِ الثَّلاثةِ الثَّلاثةِ الثَّالاثةِ

قلتُ: فمِن أين حصل اليقينُ للشيخِ؟! وهؤُلاءِ الثَّلاثةُ ليس واحدً منهم يُسَمَّى (عليًّا)، ولا أُحدُ منهم يُقالُ له (الحَدَّاديُّ).

وقبلَ ذِكْرِ هؤُلاءِ الثَّلاثةِ، والجوابِ عمَّا أُورده الشيخُ في افْتِراضِهم، يحسُنُ أَن نُبيِّنَ أَنَّ الشيخَ قدَّمَ لهَذا المَذهبِ بمقدِّمتينِ خاطئتينِ، قطع بأنَّه لا بُدَّ من وقوعِ إحداهما(١):

المُقَدِّمةُ الأُولى: تَوْهِيمُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ في أَنَّ اسمَ شيخِه (عليٌّ)، بعدَ أَن وهَّمه في أَنَّ نِسْبَةَ شيخِه (الحَدَّاديُّ)(٣).

فأُمَّا تَوْهِيمُه في نِسْبَةِ شيخِه، فقدِ استندَ الشيخُ إِلى ما ذكره تِلْمِيذُه إِسماعيلُ أَبو النُّورِ من أَنَّ نِسْبَتَه (الحَدَّادُ)، وتبعه عليه تِلْمِيذُه الفاضِلي في جميع إِجازاتِه (١٠).

قلتُ: وقد تقدَّمَ الجوابُ على صنيعِهما.

وممَّن نصَّ على أَنَّ نِسْبَتَه (الحَدَّادُ) أَبو حَطَبٍ، وهو -كما تقدَّمَ-عَصْرِيُّه، والظاهرُ أَنَّه تِلْمِيذُه (٥).

<sup>(</sup>١) آفَهُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٣٧- ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٩٢، ١٢٦، ١٣٧- ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٢٦،٩٢.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: إِجازَتُه لعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٥.

والأَمرُ قريبُ في هذا، فلعلَّه كان يُنسَبُ هكذا وهكذا، ويبقى قولُ الشيخ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ مقدَّمًا عندي؛ لأَمرينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّه تِلْمِيذُه، وأَخذ عنه كثيرًا، وطالت صحبتُه له -فيما يظهرُ-، وذكره بهذه النِّسْبَةِ في إِجازتينِ اثنتينِ (١).

الأَمرُ الآخَرُ: لعلَّ نِسْبَةَ (الحَدَّاديِّ) إِلَى قَرْيَةِ (الحَدَّادِيِّ)، وهي قَرْيَةُ تابعةً لمَرْكَزِ سَيِّدِي (١) سالمِ (٣)، وهو مَرْكَزُ قريبِ من دُسُوقٍ -بَلَدِ الشَّهِ عبدِ العظيمِ-(١).

أُو لعلَّ فِسْبَتَه إِلَى قَرْيَةِ (الحَدَّادِ)، وهي قَرْيَةُ تابعةُ لمَرْكَزِ بَسْيُونٍ (٥)، وهو مَرْكَزُ قريبُ من دُسُوقٍ أَيضًا (١).

وأَما تَوْهِيمُه الشيخَ عبدَ اللّهِ عبدَ العظيمِ في اسمِ شيخِه فمن العجائب، وذلك من وجوهِ ثلاثةٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ تِلْمِيذَه عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ -الَّذي أَخذ عنه كثيرًا،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه للشَّمْشِيرِيِّ: ل: ٣/ أ، وإِجازَتُه لعاشُورٍ: ل: ٢/ ب.

<sup>(</sup>١) والعامَّةُ في مِصْرَ يلفظونها بكسرِ السِّينِ، وإِسكانِ الياءِ الَّتي تلِيها.

<sup>(</sup>٣) حدَّثني بذلك الشيخُ: مصطفى بنُ شَعْبَانَ الوَرَّاقِيُّ المِصْرِيُّ.

<sup>(</sup>٤) كما حدَّثني بذلك الشيخُ: مصطفى بنُ شَعْبَانَ الوَرَّاقِيُّ المِصْرِيُّ، وكما هو ظاهرُ من خَرِيطَةِ كَفْرِ الشَّيْخِ، على google.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: مَوْقِعُ ويكيبيديا.

<sup>(</sup>٦) حدَّثني بذلك الشيخُ: مصطفى بنُ شَعْبَانَ الوَرَّاقِيُّ المِصْرِيُّ.

وطالت صحبتُه له -فيما يظهرُ- سمَّاه عليًّا في إِجازتينِ اثنتينِ (١). الوجهُ الثَّاني: أَنَّ (أُبو حَطَبٍ) -الذي كان عَصْرِيَّ الحَدَّاديِّ، وأَخذ عنه -فيما يظهرُ؛ كما تقدَّمَ- سمَّاه عليًّا(١).

الوجهُ الثَّالثُ: أَنَّ جميعَ تَلَامِيذِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ -من أُدرك منهمُ الحَدَّاديَّ، ومن لم يُدْرِكُه- سمَّوْه في إِجازَاتِهم عليًّا، وتتابع عليه الرُّواةُ إِلى زمانِنا هذا<sup>(٣)</sup>.

فما الّذي حَمَلَ الشيخَ على هذا التَّوْهِيمِ؟! المُقَدِّمةُ الأَخرى: -وهي أَكبرُ من أُختِها- احتمالُ أَن يكونَ حَرَّفَ عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ اسمَ شيخِه تَدْلِيسًا(٤).

والجوابُ: أنَّ الشيخَ ما له بذلك من علمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ، وأَخشى أن يكونَ من الظِّنِّ الذي نهي اللَّهُ عنه، في قولِه تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحُجُرَاتُ: ١٢]. فإِن قيلَ: إِنَّ الشيخَ علَّلَ صنيعَه بأنَّ التَّدْلِيسَ قد وقع فيه مَن هو

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه للشَّمْشِيرِيِّ: ل: ٣/ أَ، وإِجازَتُه لعاشُورٍ: ل: ٢/ ب.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه لعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: إِجازَة (أَبُو حَطَبٍ) لَعليِّ بنِ بَسْيُونِي: و: ٥، وإِجازَةُ إِسماعيلَ أَبُو (النُّورِ) للفاضِلى: ل: ٣/ ب، وإِجازَةُ الفاضِلِي للشيخِ سلمانَ: ل: ١٤/ أ، ولشيخِنا زكريًّا: ل: ٤/ ب، ولشيخِنا مِصْبَاحٍ: ل: ٣/ أ، وإِجازَةُ الخَلِيجيِّ لشيخِنا: محمَّدِ بنِ عبدِ الحميدِ: ل: ١/ أ، وإِجازَةُ نَفِيسَةَ له: ل: ١/ ب.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٣٧- ١٣٨.

أعظمُ قَدْرًا وعلمًا من عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ(١).

قيل: ولكنْ هلِ الأَئِمَّةُ يتَّهمون الرَّاويَ بالتَّدْلِيسِ إِذا لم يعرفوا شيخَه، ولم يجدوا في روايةِ شيخِه ما يُسْتَنْكُرُ؟!

وأُمَّا الثَّلَاثةُ الَّذينِ افْتَرَضَهمُ الشيخُ، فهم -كما سمَّاهم وأُرَّخَ لَهُم-(٢):

### ١. محمَّدُ بنُ شَحَاتَةَ الْحَدَّادُ (١٢٢٠ - ١٢٨١):

وَكَدَ الشيخُ أَنَّ أَخْدَه عنِ العُبَيْديِّ لم يكن قراءةً، وترجَّحَ لديه أَنَّه -إِن صحَّ- فهو إِجازَةُ في طريقِ الخَلْوَتِيَّةِ! وأَنَّ عبدَ اللهِ عبدَ العظيمِ إِنَّما روى عنه بالإِجازةِ؛ لأَنَّ الحَدَّادَ مات وهو ابنُ أَربع سِنِينَ، وأَنَّ عبدَ اللهِ عبدَ العظيمِ كان يَمْنَحُ الإِجازَاتِ للمُخْتَصِّ وغيرِه، على سبيلِ الرِّوايةِ، والتبرُّكِ؛ لمَنزلتِه المَكانِيَّةِ، فقد تولَّى خِدْمَةَ ضَرِيحِ الدُّسُوقِ في حياةِ والدِه، وبعدَ مَمَاتِه المَكانِيَّةِ، فقد تولَّى خِدْمَةَ ضَرِيحِ الدُّسُوقِ في حياةِ والدِه، وبعدَ مَمَاتِه أَنَّ.

## والجوابُ عن هذا باختصارِ:

- أَنَّ افتراضَ هذا الحَدَّادِ هو مُجَرَّدُ ظَنِّ، لا مُرَجِّحَ له.

- يَلْزَمُ من قولِ الشيخِ هذا تكذيبُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ - لأَنَّه صرَّح بقراءتِه على الحَدَّاديِّ خَتمةً بالعَشْرِ الصُّغْرى، وأُخْرى بالعَشْرِ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٣٨.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٢٦- ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٣٨- ١٤٣.

الكُبْرِي(١)-، أُو تكذيبُ الحَدَّادِ؛ لأَنَّ الشيخَ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ صرَّح بأنَّ شيخَه أَخبره بأنَّه قرأَ القراءاتِ العَشْرَ الصُّغْري والكُبْري على العُبَيْديِّ (٢).

- ثُمَّ إِذَا كَانَ عَبِدُ اللَّهِ عَبِدُ العظيمِ لَم يقرإِ القراءاتِ، فكيف -إِذَنْ-تعلُّمَ أُداءَها، ووصل إِلينا من طريقِه على وجهِه المُستقيمِ، على أنَّه لم يذكرْ في إِجازَتَيْهِ شيخًا له غيرَ الحَدَّاديِّ؟!

- قد تقدَّمَ الرَّدُّ على أَنَّ العُبَيْديَّ وعبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ كانا يجيزانِ بالقراءاتِ من غيرِ قراءةٍ، وأُنَّه لا دليلَ على ذلك؛ إِلَّا اتِّباعَ

- لم يُقِمِ الشيخُ دليلًا على أَنَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ كان يقومُ على خِدْمَةِ ضَرِيحِ الدُّسُوقِيِّ، فمِن أَين له ذلك؟! وقد تأمَّلتُ إِجازَتَيْه فلم أَجِدْ فيها ما قاله الشيخُ.

٢. أبوبكرِ بنُ محمَّدِ بنِ شَحَاتَةَ الحَدَّادُ (١٢٤٧- ١٣٣٥) - ابنُ الأُوَّلِ-: ذكر الشيخُ بأنَّ الإِسنادَ عنه يكونُ منقطعًا؛ لعدم إِمْكانِ مُقابلتِه العُبَيْديُّ، وما جاءَ في إِجازةِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ على سبيلٍ الإختصارِ، وهذا أُمرُ واردُّ مشهورٌ، وهو مِثْلُ قولِنا: البَرِّيُّ عنِ ابنِ كَثِيرٍ، وقُنْبُلُ عنِ ابنِ كَثِيرٍ، وبين البَزِّيِّ وابنِ كَثِيرٍ راويانِ، وبين قُنْبُلِ وابنِ كَثِيرٍ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازتُه للشَّمْشِيريِّ: ل: ٣/ أ، وإِجازَتُه لعاشُورِ: ل: ٦/ ب.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه للشَّمْشِيرِيِّ: ل: ٣/ ب، وإِجازَتُه لعاشُورٍ: ل: ١/ ب.

أُربِعةُ رُواةٍ، فيكونُ بين عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ والعُبَيْديِّ شيخانِ، وهما: أُبو بكر هذا، ووالدُه، والرِّوايةُ هاهنا تكونُ بالإِجازةِ<sup>(١)</sup>. والجوابُ عن هذا كسابقِه، وأزيدُ عليه قائلًا:

إِنَّ تَمْثِيلَه بِالبَرِّيِّ وقُنْبُل غيرُ صوابٍ، وذلك لأَنَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ نصَّ على أنَّه قرأً على الحتَّاديِّ، ولم يَقُل البَرِّيُّ ولا قُنْبُلُّ: إِنَّهِما قَرَآ على ابن كَثِيرٍ، والأَئِمَّةُ إِنَّما يقولون: روايةُ البَرِّيِّ وقُنْبُل عن ابن كَثِيرٍ، ولم يَقُلْ أَحدُ منهم: إِنَّ البَرِّيَّ وقُنْبُلًا قَرَآ على ابن كَثِيرٍ. ٣. محمَّدُ بنُ علِّ بن خَلَفٍ الحُسَيْنيُّ (١٢٧٠ - ١٣٥٧) - تِلْمِيدُ الثَّاني -:

أُورد الشيخُ إِشْكَالًا، وهو أَنَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ أَجازَ سنةَ: ١٢٩٥(١)، وهذا يدُلُّ على أُنَّه كان شيخًا، في حينِ كان محمَّدُ الحَدَّادُ تِلْمِيذًا في القراءاتِ، فإنَّه أُجِيزَ في القراءاتِ العَشْرِ سنةَ: ١٣٠٣ (٣).

إِلَّا أَنَّ الشيخَ أَخذَ يُشَكِّكُ في تأريخ إِجازةِ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ بأُمورِ تمَّ الجوابُ عليها آنِفًا؛ إِلَّا أُمرينِ، والَّذي يُهِمُّ منهما هو قولُه: «أَنَّ الكَشْطَ والتعديلَ الحاصلَ في تاريخِ الإِجازَةِ يُوحِي باحتماليَّةِ عدم صِحَّةِ هذ التاريخِ الأُدُ.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٣- ١٤٤.

<sup>(</sup>١) يعنى إجازَتَه للشَّمْشِيريِّ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٤٥.

قلتُ: مَن نظر إلى الإِجازَةِ بعينِ الإِنصافِ قطع بأَنَّ تأريخَها صحيحٌ، فقد كُتِبَ مرَّتينِ، مرَّةً بالحروفِ، وأُخْرى بالأرقام، واللَّحَقُ الَّذي حصل فيها واقعٌ في كثيرِ من الإِجازَاتِ.

كيف يكونُ قد أَخذ عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ عن هذا الحَدَّادِ العَشْرَ الكُبْرى، والحَدَّادُ لم يقرأُ منها إِلَّا روايةَ حَفْصٍ (١).

فتبيَّنَ فسادُ المُقدِّمتينِ، وخطأُ المَذهبِ النَّاتجِ عنهما.

ثمَّ لو قيلَ بصحَّةِ المُقدِّمتينِ، فإِنَّه لا يلزمُ منهما صوابُ المَذهبِ النَّاتجِ عنهما، وبيانُ ذلك فيما يأتي:

إِذَا كَانَ عَبِدُ اللَّهِ عَبِدُ العظيمِ وَهِمَ فِي اسمِ شَيْخِهُ فَتَحَرَّفَ مَنَ الْوَارِدِ (عُمَّدٍ) أَو (أَبِي بَكِرٍ) إِلَى (عليٍّ) -وهو تَحْرِيفُ شَديدُ-، فإِنَّهُ مَنَ الوارِدِ أَن يَكُونَ اسمُ شَيْخِهُ (محمودُ)، وهو أَقربُ إِلَى مَا افْتَرَضَهُ الشَيْخُ.

وإِنَّ مَن حَرَّفَ هذا وارِدٌ في حقِّه أَن يُحَرِّفَ (الحَمَّادِيَّ) إِلَى (الحَمَّادِيُّ) إلى (الشَّاذِلِيِّ)، وهَلُمَّ جَرَّا.

وإِذا كان عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ دَلَّسَ في اسمِ شيخِه فحَرَّفَه إِلَى (عليٍّ) بَدَلَ (محمَّدٍ) أُو (أَبِي بكرٍ)، فمن الوارِدِ أَن يكونَ اسمُ شيخِه (زكريَّا)، وقد باعد بينه وبين (عليٍّ) زيادةً في الإِيهَامِ.

<sup>(</sup>١) والشيخُ مُقِرُّ بذلك. يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٣١- ١٣٢.

وإِنَّ مَن حَرَّفَ هذا وارِدٌ في حقِّه أَن يُحَرِّفَ (الدُّسُوقَ) إلى (الحَدَّاديِّ)، و(الخَلْوَتِيَّ) إِلى (الشَّاذِليِّ)، وهَلُمَّ جَرًّا.

فعَلَامَ جُعِلَ التحريفُ منحصرًا في هؤُلاءِ الثَّلَاثَةِ؟!

المَذهبُ الثَّاني: قال الشيخُ: «ولم يَبْقَ إِلَّا احتمالُ واحدُ، وهو: أَن يكونَ هناك مُدَلِّسٌ من المُدَلِّسِين، أو واحدٌ من المُتَوَهِّمِين، ادَّعَى أُنَّه أَخذ القراءاتِ عن الشيخِ العُبَيْديِّ، ثمَّ أَجازَ الشيخَ عبدَ اللَّهِ على ذلك "(١). والجوابُ عن هذا باختصار:

- في هذا -كما سلف- تكذيب لعبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ بغيرِ بيِّنةٍ؛ لأَنَّه نصَّ على القراءةِ على الحَدَّاديِّ.

- ثمَّ يقالُ -كما سَلَفَ-: كيف تعلُّم عبدُ اللَّهِ عبدُ العظيمِ أَداءَ القراءاتِ؛ إذا كان إِنَّما أَخذها بالإِجازَةِ، على أُنَّه لم يذكر له شيخًا في إِجازَتَيْه غيرَ الحَدَّاديِّ.

فبان أَنَّ هذه المَسأَلةَ برُمَّتِها مبنيَّةٌ على الظَّنِّ الخاطئ المُضْطَربِ. قال قائلُ: لعلَّ عبدَ اللَّهِ عبدَ العظيمِ لم يقرأ على هذا الحدَّاديِّ المَزْعُومِ، فكيف تريدُنا أَن نُحْسِنَ الظَّنَّ به؟!

والجوابُ عن هذا من وجوهٍ ثلاثةٍ:

الْأُوَّلُ: قال المُعَلِّميُّ: "وقد صرَّحَ ابنُ حِبَّانَ بأنَّ المُسلمين على الصَّلاحِ والعَدَالَةِ؛ حتَّى يتبيَّنَ منهم ما يُوجِبُ القَدْحَ، نصَّ على ذلك في

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٥٢.

(الشِّقَاتِ)(١)، وذكره ابن حَجَر في (لسانِ المِيزانِ)(١) ...، واستغربه، ولو تدبَّرَ لوجدَ كثيرًا من الأُئِمَّةِ يَبْنُون عليه: فإِذا تتبَّع أُحدُهم أُحاديثَ الرَّاوي، فوجدها مستقيمةً، تدُلُّ على صدقٍ وضَبْطٍ، ولم يبلغْه ما يُوجِبُ طعنًا في دينِه= وَثَّقَه»(<sup>(٣)</sup>.

قلتُ: وروايةُ عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ مستقيمةٌ، ولم يتبيَّن منه ما يُوجِبُ القَدْحَ فيه.

وإِذا كان هذا مذهبَ كثيرِ من الأَئِمَّةِ المُتقدِّمين، فالأَمرُ عندَ المُتأخِّرين أُوسعُ منه بكثيرٍ؛ كما تقدَّمَ تفصيلُه.

الوجهُ الثَّاني: هَبْ أُنَّه كان في حقيقةِ الأُمرِ كاذبًا، فماذا علينا وقد عاملناه وَفْقَ شَرْعِ اللَّهِ، وكتابُ اللَّهِ مَصُونٌ، فالرَّجُلُ لم يُدْخِلْ فيـه ما يُسْتَنْكُرُ؟!

الوجهُ الثَّالثُ: أَنَّ هذا البابَ لو فُتِحَ لَمَا سَلِمَ منه إِلَّا القليلُ، وأَوَّلُ مَن سيَصْطَلي بلَظَاه هو أنت:

> فإذا قلت: قرأتُ على فلانِ. قلنا: لعلَّك لم تقرأً عليه. فإِن قلت: لَدَيَّ إِجازةٌ منه.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الثِّقَاتُ: ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: لسانُ المِيزانِ: ١/ ٢٠٨- ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) التَّنْكِيلُ: ١/ ١١٥.

قلنا: لعلَّك زَوَّرْتَها، فما أُسهلَ التَّزْوِيرَ في هذا الزَّمانِ. وهَلُمَّ جَرًّا.

لكن لو قُلِبَ السُّؤالُ عليك وعلى مَن معك، وقيل لكم: هَبُوا أَنَّكُم أَسأتُمُ الظَّنَّ بعبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، ثمَّ كان في حقيقةِ الأُمرِ من الصادقين، فما أُنتم قائلون؟!

فإن قلتم: إِنَّما أردنا الحَيْطَةَ لكتابِ اللَّهِ.

قلنا: ليس على كتابِ اللَّهِ من ضَيْرٍ، فلم يأتِ الرَّجُلُ فيه بمُسْتَنْكُر، وقد أُسأتم به الطَّنَّ بغيرِ بيِّنَةٍ، فأين تذهبون من مَغَبَّةِ مَظْلَمَةِ العلماءِ؟!

فإن قلتم: صدقتم.

قلنا: فهَلْ أنتم منتهون؟! \* \* \*

مكن قال عن النظر التكلوف (٢٨٦١- ١٥٥١) في تزخم الحاراق





نَقْدُ مَا قِيلَ فِي الْمَرْزُوقِيِّ، وَمَنْ يَتَّصِلُ بِهِ

# وفيه مسألتاني:

المَسأَلةُ الأُولى: استندَ الشيخُ في الطَّعْنِ في قراءةِ المَرْزُوقيِّ على العُبَيْديِّ إلى سَبْعِ عِلَل، فدُونَكها؛ مَقْرُونةً بالجوابِ عنها:

العِلَّةُ الأُولى: لَم يذكر علماءُ مكَّةَ أَنَّ المَرْزُوقِ كَان شيخًا للإِقراءِ، ولا مُقْرِئًا، ومكَّةُ هي مَوْطِنُ المَرْزُوقِيِّ، ومُقَامُه (١).

### والجوابُ عنها من وجهينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّه قد وُجِدَ من علماءِ مكَّةَ مَن نَعَتَه بشيخ الإِقراءِ في مكَّة، قال عبدُ السَّتَارِ الدِّهْلَويُّ (١٢٨٦- ١٣٥٥)، في تَرْجَمَةِ الحُلُوانيِّ (ت: ١٣٠٧): «ثمَّ رحل إلى مكَّة، في سنةِ: ١٢٥٣، وجمع على شيخ الإِقراءِ، الشيخ: أَحمدَ المَرْزُوقِّ، للسَّبْع، ثمَّ للعَشْرِ»(١).

وحَسْبُك بالدِّهْلَويِّ، الَّذي كان من كبارِ مُؤَرِّخِي مكَّةَ المُعاصِرِين. وأعظمُ من شهادتِه شهادةُ أحمدَ الحُلُوانيِّ، حينَ وصَفَ شيخَه

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٨- ١٩٣، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) الأَزهارُ الطَّيِّبَةُ النَّشْرِ: ٢/ ٦٠٨.

الْحُجَجُ الْجِيَادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ الْخُجَجُ الْجِيادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ الْخُجَجُ الْجِيادُ فِي الذَّبِّ عَنْ عَوَالِي الْإِسْنَادِ الْمُدْرُوقِيَّ بِأَنَّه شيخُ الْإِقراءِ بمكَّةَ المُشرَّفةِ (۱).

فما الَّذي حَمَلَ الشيخَ على عدمِ الوُثُوقِ بشهادةِ تِلْمِيذِه الحُلُوانيِّ، الَّذي هو أَعرفُ النَّاسِ به من جِهَةِ علمِ القراءاتِ، كما أَنَّه من الثَّقاتِ(۱)؟!

الوجهُ الآخرُ: أَنَّ بعضَ المُقرئين يَغْلِبُ عليه غيرُ فنِّ القراءاتِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وتَغْلِيبُ غيرِ فَنِّ القراءاتِ عليه عندَ المَرْزُوقِ ظاهر -كذلك-في مصنَّفاتِه، فليس فيها شيء متعلِّق بالقراءاتِ والتجويدِ.

العِلَّةُ الثَّانيةُ: «لم أَقِفْ على ما يُفِيدُ بأَنَّه أَخذ عنِ العُبَيْديِّ، في أَيِّ مصدرٍ من المَصادِرِ المَكِّيَّةِ، وغيرِها؛ سِوَى ما ذكره الشيخُ الحُلُوانيُّ،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَةُ الحُلُوانيِّ لأَحمدَ دَهْمَانَ: ل: ٣/ ب.

<sup>(</sup>٢) تُنظَرُ: شَمَائِلُه في نَقْلِ تِلْمِيذَيْه: العالمَيْنِ الجليلَيْنِ: القاسِمِيّ، في طَبَقَاتِ مَشَاهِيرِ الدِّمَشْقِيِّين: ٣٤، ٣٥، ٣٥، والبَيْطَارِ، في حِلْيَةِ البَشَرِ: ٢٥٣- ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: فيضُ المَلِكِ الوهَّابِ: ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: فيضُ المَلِكِ الوهَّابِ: ١/ ٢١٤.

وتناقله البعضُ عنه»(١).

والجوابُ عنها: أَنَّ هذا حالُ كثيرٍ من المُقرئين، لا يُذْكِّرُ في كُتُبِ التَّراجِمِ أَخْذُهم عن شُيُوخِهم، ولا يُعْلَمُ أَخْذُهم عن شُيُوخِهم إِلَّا من

فأين يجدُ الشيخُ في كُتُبِ التَّرَاجِمِ أَخْذَ العُبَيْديِّ عنِ العَزِيزيِّ؛ بل أَخْذَه عن الأَجْهُوريِّ، والبَدْريِّ، والسَّمَنُّوديِّ؟!

العِلَّةُ الثَّالثةُ: لم يُسْنِدِ المَرْزُوقيُّ القراءاتِ ولا القرآنَ لواحدٍ من تَلَامِيذِه غيرَ الحُلُوانيِّ().

والجوابُ عنها: بل قد أسند لعبدِ اللَّهِ قاؤُقْجِي زَادَهُ القراءاتِ العَشْرَ الصُّغْري، وممَّا قال في إِجازَتِه له: «جاءَ إِلينا ولدُنا ... في عامِ سِتَّةٍ وخمسين ومئتينِ وألفٍ ... قرأ علينا ختمتينِ كاملتينِ، من أوَّلِهِما إلى آخرِهما: ختمةٌ بالتجويدِ والوُقُوفِ، من روايةِ حَفْصٍ، عن عاصِمٍ، وختمةٌ بجَمْعِ الثَّلَاثةِ الَّتي في الدُّرَّةِ، مع التحريرِ والإِتقانِ، ختمةٌ على أتمِّ بيانٍ، وأكمل عِنْوانٍ.

وكان قد قرأً علينا قبلَ ذلك، في عام: أربعةٍ وخمسين للسَّبْعِ، من طريقِ الشَّاطِبِيَّةِ ... وأُخبرتُه أنِّي تلقَّيتُ عن شيخي الفاضلِ، المُتْقِنِ، المُحَقِّقِ، مَوْلانا، الشيخِ: إِبراهيمَ العُبَيْديِّ، المُقرئِ، المَالكيِّ، الأَزْهَريِّ،

<sup>(</sup>١) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٣٢، ويُنظَرُ: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٣٢.

الأَحْمَديِّ، الأَشْعَريِّ، ابنِ سَيِّدِي: عبدِ السَّلَامِ بنِ مُشَيْشٍ، صاحبِ الصِّيغَةِ المَشهورةِ»(١).

العِلَّةُ الرَّابِعةُ: لم تظهرْ للمَرْزُوقِّ إِجازةٌ صادِرَةٌ عنه في القراءاتِ، ولا حتَّى لدى تِلْمِيذِه الوحيدِ، وهو الحُلْوانيُّ<sup>(٢)</sup>.

والجواب عنها: بل قد ظهرَ له إِجازةً، لعبدِ اللهِ قاؤُقْجِي زَادَهُ، بالعَشْرِ الصُّغْرى، وقد تقدَّم نَقْلُ شيءٍ ممَّا ورد فيها.

العِلَّةُ الرَّابِعةُ: لم يَخْرُجْ له مؤَلَّفُ في القراءاتِ، ولا حتَّى في التجويدِ<sup>(٣)</sup>.

والجوابُ عنها: أَنَّ هذا حالُ أَكثرِ المُقرئين على مَرِّ العُصُورِ، فما هو وجهُ الاِستغرابِ؟!

العِلَّةُ الخامسةُ: خَلَتْ مُؤَلَّفاتُ بعضِ تَلَامِيذِه في التجويدِ من أَيِّ إِشَارةٍ إِلَى فائدةٍ استفادوها منه، على أَنَّه كان شيخَ القرَّاءِ بمكَّةَ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِجازَتُه المَذكورةُ: ل: ٢/ أ- ب.

وما نعت به المَرْزُوقيُّ شيخَه العُبَيْديَّ هو عينُ الذي ذكره الحُلُوانيُّ في إِجازَتِه لاَّحمدَ دَهْمَانَ. يُنظَرُ: إِجازَتُه له: ل: ٣/ ب.

أَقولُ هذا؛ لأَنَّ الشيخَ السَّيِّدَ استغرب نِسْبَةَ أَحمدَ الحُلُوانِيِّ العُبَيْديَّ إِلَى ابنِ مُشَيْشٍ (آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٥- ١٨٦)، فليُعْلَمْ أَنَّه إِنَّما نقله من إجازَةِ شيخِه المَرْزُوقِيِّ له.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢١٨- ٢١٩، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢١٣- ٢١٧.

والجوابُ عنها: أَنَّه لا يَلْزَمُ من هذا أَنَّه لم يكن من المُقرئين، فكثيرٌ من التَّلَامِيذِ يُؤَلِّفُ مؤلَّفاتٍ ولا يذكرُ اسمَ شُيُوخِه فيها، وهذا أمرٌ مشاهَدٌ.

العِلَّةُ السَّادسةُ: قال الشيخُ: «فلا يستوعبُ العقلُ والنَّقْلُ كُوْنَ عالمٍ بهذا القَدْرِ، يجمعُ بين القراءاتِ -سَبْعِيَّةً وعَشْرِيَّةً-، وهو من أشهرِ علماءِ البَلَدِ الحرامِ، مَحَطِّ الأَنظارِ، وملتقى الأَفئدةِ والأَبدانِ، ويخفى عنِ الجميعِ هذا الجانبُ المُهِمُّ من علمِه، حتَّى عن أَهلِ موطنِه، ولا ينقلُه عنه إلَّا واحدُّ من غير أَهلِ بَلَدِه.

فسبحانَ اللهِ! فهل كان غالِقًا لبابِ الإِقراءِ، ثمَّ فتحه خِصِّيصًا (۱) للشيخ الحُلُوانيِّ، ثمَّ أُغلقه مرَّةً أُخرى بعدَ أَن أَتَمَّ عليه جميعَ القراءاتِ (۱). والجوابُ عنها من وجهينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّه تقدَّمَ ذكرُ تِلْمِيذٍ آخَرَ له، وهو عبدُ اللَّهِ قاؤُقْجِي زادَه، وهو عبدُ اللَّهِ قاؤُقْجِي زادَه، ورا عليه القراءاتِ العَشْرَ الصُّغْرى.

وقد ذُكِرَ له تِلْمِيذُ ثالثُ، وهو فَرَّاجُ بنُ سابِقِ الزُّبَيْرِيُّ الْحَنْبَائُ الْحَنْبَائُ الْحَنْبَائُ اللهُ اللهُ عَصْرِیُّه ابنُ حُمَیْدٍ (١٢٣٦- ١٢٩٥): "وُلِد في الزُّبَیْرِ، وقرأَ علی عالِمِه، الشیخ: إِبراهیمَ بنِ ناصِرِ بنِ جَدِیدٍ، وغیرِه،

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المَطْبُوع، والصَّوابُ: (خِصِّيصَى)، فالكلمةُ غيرُ مُنَوَّنَةٍ؛ لأَنَّها مَمْنُوعَةً من الصَّرْفِ. يُنظَرُ: مُعْجَمُ الصَّوابِ اللَّغَويِّ: ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢١٣.

ثمَّ حجَّ، وجاوره بمكَّة، فقرأً على زاهدِها، العَلَّامةِ، الشيخ: عمرَ عبدِ الرسولِ الحَنَفيِّ التفسيرَ والحديثَ، وكذا على محدِّثِها، السَّيِّدِ: يوسفَ البَطَّاحِ الزَّبيديِّ، وعلمَ القراءاتِ والعربيَّةَ على الشيخ: أُحمدَ المَرْزُوقِيِّ الضَّرير، وأُجازَه (١).

إِلَّا أَنَّ الشيخَ السَّيِّدَ نفى أَن يكونَ قد قرأَ الزُّبَيْرِيُّ القراءاتِ على المَرْزُوقِيَّ، على أَنَّ نصَّ عَصْرِيِّه ابن حُمَيْدٍ ظاهرٌ في ذلك.

وقدِ اعْتَلَّ الشيخُ بأُنَّ الزُّبَيْرِيَّ هذا كان فقيهًا حَنْبَلِيًّا، لم يثبُتْ له شيءٌ في علم القراءاتِ، ولا في أَدَائِها، من خلالِ مصادِر سِيرَتِه (١٠).

قلت: لا يَلْزَمُ من ذلك أنَّه لم يقرإ القراءاتِ، فكثيرٌ هم الَّذين قرؤُوا القراءاتِ، ولم يُؤَلِّفوا فيها، ولم يُقُرئُوها.

ثمَّ لعلَّه قد أَلَّفَ، وأُقرأً، ولم تَحْفَظْ لنا كُتُبُ التَّرَاجِمِ ذلك، وهذا يعرفُه كلُّ مَن خَبَرَ تَرَاجِمَ الأَعْلَامِ.

وإذا أَغْفِلَت تَرَاجِمُ بعضِ الأَعلَامِ أَصْلًا -كما قدَّمنا-، فمِن بابِ أَوْلِي أَن تُغْفَلَ بعضُ أَفرادِ تَرَاجِمِ أَعْلَامٍ آخَرِينَ.

ثُمَّ اعلمْ أَنَّ البحثَ قد يُظْهِرُ للمَرْزُوقِيِّ تَلَامِيذَ غيرَ الثَّلَاثةِ السَّالِفِين.

الوجهُ الآخَرُ: هو ما سَلَفَ: من بيانِ أَنَّ المَرْزُوقيَّ كان يَغْلِبُ عليه

<sup>(</sup>١) السُّحُبُ الوَابِلَةُ على ضَرَائِحِ الْحَنَابِلَةِ: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٠٥.

غيرُ فَنِّ القراءاتِ، وهذا ظاهرٌ من المَنْصِبِ الَّذي تولُّاه، وهو إِفْتَاءُ المَالِكيَّةِ بمكَّةً، وهو -أُيضًا- ظاهرٌ من مصنَّفاتِه، فليس فيها شيءٌ متعلِّقُ بالقراءاتِ والتجويدِ.

والَّذي يَغْلِبُ عليه غيرُ فَنِّ القراءاتِ من المُقرئين، فإِنَّ إِقراءَه سيكونُ قليلًا.

وقد رأيتُ هذا في شيخِنا: عبدِ العزيز بن أحمدَ بن محمَّدِ بن إِسماعيلَ المِصْرِيِّ (ت: ١٤٣١) -الَّذي قرأَ ختمةً بالقراءاتِ العَشْر الصُّغْرى، وأُخْرى بالكُبْرى على شيخِنا الزَّيَّاتِ-، فقد كان جُلُّ اهتمامِه بالعربيَّةِ والتفسير، فلم يقرأ عليه إِلَّا نَفَرُّ يسيرٌ روايةً أو روايتينِ، أو نحو ذلك، ولا أُعلمُ أُحدًا أُتمَّ عليه القراءاتِ السَّبْعَ؛ فضلًا عن غيرها، وأمثالُه كثيرٌ.

فعَلَامَ يستنكرُ الشيخُ قِلَّةَ طُلَّابِ المَرْزُوقيِّ، على أَنَّ أَكبرَ اشتغالِه -فيما يظهرُ- بغير علم القراءاتِ؟!

العِلَّةُ السابعةُ: وهي تختصُّ بتِلْمِيذِه الحُلْوانيِّ، ولهَا تَعَلَّقُ بالطَّعْن في المَرْزُوقيِّ، وهي: أنَّه لم يظهرُ لتِلْمِيذِه الحُلْوانيِّ ولو تِلْمِيذُ واحدُ أَخذ عنه القراءاتِ بمكَّةَ، على أنَّه مكث فيها ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً، أو سَبْعَ عَشْرَةَ سنةً (١).

والجوابُ عنها: بل ظهر له تِلْمِيذُ يُدْعَى عبدَ المُنْعِمِ، قد أَجازَ عنه

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٣، ٢١٩.

تِلْمِيذَه مصطفى بنَ راشِدٍ البُوسْنِيَّ، في القراءاتِ العَشْرِ الصُّغْرى، وكان ذلك في مكَّةَ، في: ٢٨/ ١١/ ١٢٨٠<sup>(١)</sup>.

هذا مَن عَلِمْنَاه من تَلَامِيذِه الكثيرين الَّذين أَخذوا عنه القراءةَ بِمَكَّةَ، قال عنه تِلْمِيذُه العَلَّامةُ القاسِميُّ: «ثمَّ سار إلى مَكَّةَ، سنةَ ١٢٦٥، وأُقام بها ثلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، مشتغلًا بقراءةِ القرآنِ، وتعليمِ القراءاتِ، وانتفع به هناك خَلْقُ كثيرٌ ١٤٠٠).

<sup>(</sup>١) يُنظّرُ: إِجازةُ عبدِ المُنْعِمِ لمُصطفى بنِ راشِدٍ: ل: ٢/ ب، واللَّوْحُ الأَخيرُ: أ. وقد أَثْحَفَنِي بهذه الإِجازَةِ الشيخُ: يحيى بنُ محمَّدٍ الحَكَميُّ الفَيْفيُّ، فجزاه اللَّهُ خيرًا، ورضي عنه.

<sup>(</sup>٢) طَبَقَاتُ مَشَاهِيرِ الدِّمَشْقِيِّين: ٣٥.

وإتمامًا للفائدةِ: أَذكرُ هنا أَنَّ الشيخَ السَّيِّدَ قَطَعَ بأَنَّ الحُلُوانيَّ لم يَحْمِلِ القراءاتِ العَشْرَ من طريقِ الطَّلِّبَةِ، ولم يُؤَدِّها(١).

واستدلُّ على ذلك بأدِلَّةٍ ثلاثةٍ:

الأُوَّلُ: قولُه: «فما ثبت واشتهر عن الشيخِ الحُلُوانيِّ أَنَّه لم يَحْمِلْ، ولم يُؤدِّ إِلَّا القراءاتِ العَشْرَ، من طريقِ الشَّاطِبِيَّةِ والدُّرَّةِ"(١).

ثُمَّ قال: «ولا يُقالُ: إِنَّ الشيخَ الحُلُوانيَّ قد قرأَ العَشْرَ، من طريق الطَّيِّبَةِ -المُشارِ إِليها بالعَشْرِ الكُبْري-، ولم يُقْرِئْ بها أَحَدًا، فلا معنى لهَذا القولِ؛ مع بَذْلِ الجُهْدِ في تَحَمُّلِها (٣).

الدليلُ الثَّاني: قولُه: «ما جاءَ في ترجمةِ تِلْمِيذِه: أَحمدَ بن خالدٍ دَهْمَانَ: «جمع القراءاتِ العَشْرَ الصُّغْرى على الشيخِ: أَحمدَ الحُلْوانيِّ الكبيرِ، وكان يَوَدُّ الأَخْذَ عنِ الشيخِ: حسينِ موسى شَرَفِ الدِّين، المِصْرِيِّ، الأَزْهَرِيِّ القراءاتِ العَشْرَ الكُبْرِي، فحالتِ الظُّرُوفُ دونَ ذلك ااا (٤).

الدليلُ الثَّالثُ: قولُه: "وما جاءَ في تَرْجَمَةِ الشيخِ: عبدِ اللَّهِ سَلِيمٍ المُنَجِّدِ: "ثمَّ تردَّدَ إِلَى المُقرئِ الشيخِ: حسينِ موسى شَرَفِ الدِّينِ،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٢- ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٢.

المِصْرِيِّ، الأَزْهَرِيِّ، نَزيل دِمَشْقَ، المُتَوَفَّى بِبَيْرُوتَ، سنةَ: ١٣٢٧ هـ، فأخذ عنه القراءاتِ العَشْرَ الكُبْرِي، وفَرَغَ من ذلك في شَعْبَانَ، سنةَ: ١٣١٤ هـ، ولَمَّا كان المُتَرْجَمُ أَوَّلَ قارئِ في دِمَشْقَ تلقَّى القراءاتِ العَشْرَ الكُبْري دونَ غيره، فقد خَلَصَتْ له -بعدَ انتقالِ شيخِه، الشيخِ: حُسَيْنٍ- رِيَاسَةُ الإقراء في هذه القراءة ١١١).

أُمَّا قولُ الشيخ: إِنَّه لم يَثْبُتْ عن الحُلُوانيِّ أَخْذُ القراءاتِ العَشْرِ من طريق الطَّيِّبَةِ، فالجوابُ عنه من وجهين:

الْأُوَّلُ: قد أَثبت هذا أُعرفُ النَّاسِ به، وهما تِلْمِيذاه: العالِمَانِ الجليلانِ: جَمَالُ الدِّينِ القاسِميِّ، وعبدُ الرَّزَّاقِ البَيْطَارِ، فقد أَثبتا أَنَّ شيخَهما الحُلُوانيَّ حَفِظَ الطَّيِّبَةَ، وقرأُ بمُضَمَّنِها على المَرْزُوقيِّ (١)، وقد نَقَلَ الشيخُ السَّيِّدُ نفسُه هذا عن تِلْمِيذَيْهِ (٣)، فلماذا لم يُصَدِّقْهما؟!

الوجهُ الآخَرُ: كتب إِليَّ شيخُنا المُقرئُ الكبيرُ، شيخُ قُرَّاءِ الشَّامِ، المُعَمَّرُ: كُرَيِّمٌ رَاجِحٌ؛ قائلًا: «وأَشهدُ على نفسي أَنِّي قلتُ لشيخِنا الشيخِ: أَحمدَ الحُلُوانيِّ الحَفِيدِ: «هل كان جَدُّكم قرأُ الطَّيِّبَةَ وجمعها على شيخِه الشيخ المَرْزُوقِيِّ؛ كما جمع الشَّاطِبِيَّةَ والدُّرَّةَ؟ افقال: «نعم»، وقد أُقرأَ ابنَه والدِي جُزْءًا من القرآنِ بمُضَمَّنِها، ثمَّ عاجَلَتْه المَنِيَّةُ، وإِن شئتَ أَرَيْتُك

<sup>(</sup>١) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٢- ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ مَشَاهِيرِ الدِّمَشْقِيِّينِ: ٣٥، وحِلْيَةُ البَشَرِ: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٧٨- ١٧٩.

إِجازَةَ الشيخِ المَرْزُوقِيِّ له»، فقلتُ له: «أَنتم عِنْوانُ الصِّدْقِ، فلا أُرِيدُ

وأُمَّا إِطْلَاقُ الشيخ عدمَ إِقراءِ الحُلْوانيِّ القراءاتِ العَشْرَ الكُبْرى، فمَدْفُوعٌ بما نَقَلَه حَفِيدُ الحُلُوانيِّ من إِقراءِ الحُلُوانيِّ ابنَه سَلِيمًا جُزْءًا من القرآنِ بها؛ كما تقدُّمَ.

وأمَّا قولُ الشيخ: «ولا يُقالُ: إِنَّ الشيخَ الحُلْوانيَّ قد قرأَ العَشْرَ، من طريقِ الطَّيِّبَةِ -المُشارِ إِليها بالعَشْرِ الكُبْرِي-، ولم يُقْرِئُ بها أَحَدًا، فلا معنى لهَذا القولِ؛ مع بَذْلِ الجُهْدِ في تَحَمُّلِها»، فالجوابُ عنه ظاهرٌ، فمِثْلُ الشيخِ لا يخفي عليه أنَّ جَمْعًا من المُقرئين قرؤُوا القراءاتِ العَشْرَ الكُبْري، ولم يَقْرَأُها عليهم أَحَدُ، وقد سبق أَن ذكرتُ شيخَنا عبدَ العزيزِ إِسماعيلَ، الَّذي قرأُ خَتْمَةً بالصُّغْري، وأُخْرى بالكُبْري، على شيخِنا الزَّيَّاتِ، ومع ذلك مات ولم يختمْ عليه أُحَدُّ السَّبْعَ، فضلًا عن العَشْرِ الصُّغْرِي، بَلْهَ العَشْرَ الكُبْرِي.

وأمَّا الدليلُ الثَّاني الَّذي استدلَّ به الشيخُ فلا بَيِّنَةَ فيه على عدم أُخْذِ الْحُلُوانِيِّ القراءاتِ العَشْرَ الكُبْري، وغايةُ ما فيه إِشارةٌ، لا تُقاوِمُ تصريحَ تِلْمِيذَيْهِ وحَفِيدِه.

وأمَّا الدليلُ الثالثُ الَّذي استدلَّ به الشيخُ فالجوابُ عنه من وجهين:

<sup>(</sup>١) كتابُ الشيخ، الَّذي قَرَّظ به كتابيَ هذا. يُنظَرُ: كتابي هذا: ٥-٦.

الْأَوَّلُ: أَنَّ قُولَ مُؤَلِّفَيْ كتابِ (تاريخِ علماءِ دِمَشْقَ) -وهما مُعاصِرانِ، ما زالا في قَيْدِ الحَيَاةِ-، الَّذي اعتمد عليه الشيخُ= لا يُقاومُ شهادةَ تِلْمِيذَيْ وحَفِيدِ الحُلُوانيِّ، الَّذين أَثبتوا أَخْذَ الحُلُوانيِّ القراءاتِ العَشْرَ الكُبْري، فيكونُ -على هذا- تَلَقِّيهِ إِيَّاها سابقًا تَلَقِّيَ المُنَجِّدِ.

الوجهُ الآخَرُ: أَنَّ قولَ مُؤَلِّفَىٰ كتابِ (تاريخِ علماءِ دِمَشْقَ) هذا مردودٌ بما صَرَّحا به في تَرْجَمَةِ الحُلُوانيِّ، حيثُ صَرَّحا بأُخْذِ الحُلُوانيِّ القراءاتِ العَشْرَ الكُبْرى عن المَرْزُوقيِّ(١)، والعَجِيبُ أَنَّ الشيخَ السَّيِّدَ نقَلَ هذا عنهما(١)، ولعلَّه ذَهلَ عن تناقُضِهما.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: تاريخُ علماءِ دِمَشْقَ: ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٨٠.

المَسأَلةُ الأُخرى: لمَّا لم يتبيَّن للشيخ قراءةُ المَرْزُوقيِّ على العُبَيْديِّ حملها على غير القراءة؛ كالإجازة (١).

والجوابُ عن هذا من وجهينِ:

الأَوَّلُ: ظاهرُ ما تقدَّمَ من تصريحِ المَرْزُوقِيِّ بالتَّلقِّي عنِ العُبَيْديِّ يدفعُ هذا، ولا يُعْدَلُ عنِ الظاهرِ إِلَّا بدليلِ.

الوجهُ الثَّاني: إِذَا كَانَ المَرْزُوقِيُّ أَخِذَ القراءاتِ عنِ العُبَيْديِّ بالإِجازةِ، فكيف تعلَّمَ أَداءَ القراءاتِ -ولم يذكرُ له شيخًا غيرَ العُبَيْديِّ-؟! وكيف تعلَّمَ منه الحُلُوانيُّ وغيرُه أُداءَ القراءاتِ؟!

فإِن قيلَ: لعلَّه أجازهم فحَسْبُ.

قيلَ: الجوابُ عن هذا من وجهينِ:

الأُوَّلُ: أَنَّه مخالفٌ لظاهرِ ما صرَّح به الحُلْوانيُّ من تَلَقِّي القراءاتِ عنه (١٠).

وهذا الظَّاهرُ مُؤَيَّدُ بتصريحِ تِلْمِيذَيِ الحُلُوانيِّ -القاسِمِيِّ والبَيْطَارِ-بقراءة شيخِهمُ الحُلُوانيِّ على المَرْزُوقيِّ ".

الوجهُ الثَّاني: إِذا كان الحُلُوانيُّ أَخذ القراءاتِ عنِ المَرْزُوقيِّ بالإِجازَةِ، فمِمَّن تعلُّم أَداءَ القراءاتِ، على أنَّه لم يذكرْ له شيخًا غيرَ المَرْزُوقيِّ؟!

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: إِجازَتُه لأَحمدَ دَهْمَانَ: ل: ٣/ ب.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ مَشَاهِيرِ الدِّمَشْقِيِّين: ٣٤- ٣٥، وحِلْيَةُ البَشَرِ: ٢٥٤.





الْمَحْذُورَاتُ النَّاجِمَةُ عَن مِنْهَاجِ كِتَابِ (آفَةِ عُلُوِّ الْأَسَانِيدِ) في نَقْدِ الْمَحْذُورِيِّ وَالْمَرْزُوقِيِّ

أَحْسَبُ أَنَّ الشيخَ السَّيِّدَ -واللَّهُ حَسِيبُه- ما أَراد بكتابِه إِلَّا خيرًا؛ إِلَّا أَنَّ مِنْهَاجَه فيه له عِدَّةُ مَحْذُورَاتٍ، وقد سَلَفَت مُفَرَّقَةً، فرأَيتُ خيرًا؛ إِلَّا أَنَّ مِنْهَاجَه فيه له عِدَّةُ مَحْذُورَاتٍ، وقد سَلَفَت مُفَرَّقَةً، فرأَيتُ أَن أَجمعَها في مبحثٍ مستقلً؛ ليكونَ الباحثون في الأسانِيدِ منها على حَذَرٍ -وما كانت هذه المَحْدُورَاتُ لتقعَ لو أَنَّ الشيخَ اتَّبعَ سبيلَ الأَئِمَّةِ، من المُقرئين والمُحَدِّثين، المُتقدِّمين منهم والمُتأخِّرين، في نَقْدِ هذينِ الإسناديْن-:

أَوَّلُهَا: النَّيْلُ من بعضِ كبارِ المُقرئين بغيرِ حقِّ، وقد ظهر هذا في كلامِه على عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، والحُلُوانيِّ، والخَلِيجيِّ، وغيرِهم.

والأَصلُ في المُقرئين الصدقُ والأَمانةُ، وليس الأَصلُ فيهم الكذبَ والخِيانة، ولا يُثرَكُ هذا الأَصلُ إِلّا ببيِّنةٍ، وقد رأَينا الشيخَ تركه بغيرِ بيِّنةٍ، فلم يَثِقْ بنقلِ عبدِ اللهِ عبدِ العظيمِ! والحُلُوانيِّ! على أَنَّه لم يُقِمْ بيِّنةً قاطعةً على كَذِبِهما!

ثانيها: يَلْزَمُ من مِنْهَاجِ الشيخِ الطعنُ في بعضِ أَسانِيدِ طُرُقِ الطَّيِّبَةِ، وقد تقدَّمَ بيانُ وجهِ ذلك.

ثَالثُها: يَلْزَمُ من مِنْهَاجِ الشيخِ الطَّعْنُ في كثيرِ من أُسانِيدِ المُتأَخِّرين، وقد تقدَّمَ ذِكْرُ بعضِها، وكثيرٌ هي تلك الأسانِيدُ الَّتي يُوجَدُ فيها مَن حالُه كحالِ الحَدَّاديِّ، سواءٌ في الحِجَازِ، أُو مِصْرَ، أُو الشَّامِ، أُو العِرَاقِ، أُو اليّمَن، أُو دُوَلِ المَغْرِبِ عمومًا، أُو تُرْكِيَا، أُو الهِنْدِ، أُو بَاكِسْتَانَ، أُو إِفْرِيقِيَةَ عمومًا.

قال الشيخُ السَّيِّدُ عن عليِّ الحَدَّاديِّ: «لهَذينِ السببينِ كان الإهتمامُ بهذه الشَّخْصِيَّةِ دونَ غيرِها من مَجَاهِيلِ الأُسانِيدِ، وإِن كان الجميعُ يجبُ البحثُ عنهم، والتَّأَكُّدُ من سلامةِ طُرُقِهم "(١).

قلتُ: إِن كَانِ الشيخُ سيبحثُ عن هؤلاءِ المَجَاهِيلِ على مِنْهَاجِه فسيُسْقِطُ كثيرًا من أُسانِيدِ العالَمِ الإِسلاميِّ، وأُخشى أَن يُغْرِيَ هذا أعداءَ الإِسلامِ بالطَّعْن في القرآنِ.

وإِن كَان سيبحِثُها على مِنْهَاجِ الأَئِمَّةِ، الَّذي تقدَّمَ بيانُه، فهذا أُمرُّ حَسَنُ جِدًّا.

\* \* \*

لانها: يَلْنُ مِن مِنْهَا يَ الشِيخِ الطِيخِ لِلْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللل

<sup>(</sup>١) آفَةُ عُلُوِّ الأَسانِيدِ: ١٥٠.



وفيها أَهمُّ النَّتائِجِ والوَصَايا: فَأَهَمُّ النَّتَائِجِ:

١. ظهر لي أنَّ عدمَ اهتداءِ الشيخ السَّيِّدِ إلى الصوابِ، في مسأَلةِ الحَدَّاديِّ والمَرْزُوقِّ، يعودُ إلى سببينِ عظيمين:

الأُوَّلُ: الإستدلالُ الخاطئُ:

- ومن ذلك: جعلُه سِجِلَّاتِ الوَفَيَاتِ دليلًا قاطعًا على وُجُودِ المَرءِ من عَدَمِه، وعلى تأريخ وفاتِه، وهذه السِّجِلَّاتُ يدخلُها الفَوتُ -كما سَلَفَ-، والسَّقْطُ، والخطأ، ولو أَنَّ الشيخَ رفع القَطْعِيَّةَ عن هذه السِّجِلَّاتِ لكان خيرًا وأحسنَ تأويلًا.

- ومن ذلك: اتِّباعُه الظَّنَّ غيرَ الرَّاجِجِ في مواطنَ كثيرةٍ، وإِن الظَّنَّ لا يغني من الحقِّ شيئًا.

السببُ الآخَرُ: التقصيرُ في جمع مصادِرِ كتابِه، وظهر ذلك جَلِيًّا في كلامِه عنِ المَرْزُوقيِّ.

٢. أَثبتَ البحثُ تِلْمِيذًا آخَرَ للحَدَّاديِّ، وهو سَيِّد أَحمدُ أَبو حَطَبٍ.
 ٣. وُجِدَ مَن هو كحالِ الحَدَّاديِّ: لا يُعْلَمُ عنه إِلَّا ما في الأَسانِيدِ فقط، ولم يَرْوِ عنه إِلَّا واحدُّ -على مذهبِ مَن يَرى ذلك-، وُجِدَ في

المُتقدِّمين، كما وُجِدَ في المُتأخِّرين.

وقد ذكر البحثُ أُمْثِلَةً على المُتقدِّمين من رجالِ طُرُقِ النَّشْرِ وطَيِّبَتِه، وبعضَ الأَمْثِلَةِ على المُتأخِّرين.

٤. رَفَعَ البحثُ ما ادُّعِيَ مِن جَهَالَةِ عَيْنِ الحَدَّاديِّ.

ه. ذَكَرَ البحثُ أَصُولًا ثلاثةً لقَبُولِ روايةِ المَجْهُولِ -الَّذي لم يَرْوِ عنه إلَّا واحدُّ-، عند المُتقدِّمين من المُحَدِّثين والمُقرئين، وهي الَّتي عَمِلَ بِهَا ابنُ الْجَزَرِيِّ فِي نَشْرِه، وهي:

الأُصلُ الأُوَّلُ: إِمْكَانُ اتِّصالِ الإِسنادِ.

الأصلُ الثَّاني: أَنْ يكونَ الرَّاوي عن المَجْهُولِ ليس بمَجْرُوحٍ. الأصلُ الثَّالثُ: اشتراطُ استقامةِ روايةِ المَجْهُولِ.

وقد أُثبت البحثُ تحقُّقَ هذه الأُصُولِ في روايةِ الحَدَّاديِّ.

فإذا انْضَافَ إلى ذلك تَرْجَمَةُ تِلْمِيذِه: عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ له، وتعديلُه إِيَّاه= ازدادَ الأَمرُ وُضُوحًا.

فإذا انْضَافَ إليهما أَخْذُ (أَبو حَطَب) عنه، وتعديلُه إِيَّاه؛ كما سَلَفَ= لم يَبْقَ في الأَمر ريبَةُ.

وقد أُبان البحثُ أَنَّ المَجْهُولَ إِذا عَدَّلَه ثِقَةٌ ثبتت عَدَالَتُه، فكيف إِذَا عَدَّلَه ثِقَةٌ روى عنه؟! فكيف إِذَا عَدَّلَه ثِقَتَانِ، رَوَيَا عنه؟!

فإذا انْضَافَ إليها أَنَّ المُتأخِّرين يتساهلون في أَمْثَالِه الكثيرين= إتَّضَحَ الْأَمْ رُلِذِي الْإِبْصَارِ كَالشَّهُ مُسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ ٦. إِذَا كَانَ أُمرُ الْحَدَّادِيِّ ظَاهرًا لَذِي الْإِبْصَارِ، فأمرُ المَرْزُوقيِّ ظاهرٌ لمَن يبصرُ ومَن لا يبصرُ، وذلك لِمَا يلي:

- نصُّ المَرْزُوقيِّ في إِجازتِه لعبدِ اللَّهِ قاؤُقْجِي زَادَهُ بالقراءاتِ العَشْرِ الصُّغْرِي على تَلَقِّيه هذه القراءاتِ عن العُبَيْديِّ.
- نصُّ الحُلُوانيِّ في إِجازَتِه لأَحمدَ دَهْمَانَ بالقراءاتِ العَشْرِ الصُّغْرى على ذلك.
  - وَصْفُ تِلْمِيذِهِ الْحُلُوانِيِّ له بأنَّه شيخُ الإِقراءِ بمكَّةَ.
- نصُّ عبدِ السَّتَّارِ الدِّهْلَويِّ -وهو من كبارِ مُؤَرِّخي مكَّةَ المُعاصِرِين- على أَنَّ المَرْزُوقيَّ شيخُ الإِقراءِ بمكَّةَ؛ خلافًا لِمَا ذهب إِليه الشيخُ السَّيِّدُ، من عدمِ نَصِّ أُحَدٍ من مُؤَرِّخي مكَّةَ على ذلك. وأمَّا أهمُّ الوَصَايَا:

١. أُوصِي شُيُوخَ الإِقْرَاءِ -خاصَّةً أَصحابَ الأَسانِيدِ العاليةِ-: بأَن يبتغوا بتعليمِهم وجهَ اللَّهِ، وأَلَّا يَثْنِيَهم عن ذلك طَمَعٌ في الدُّنيا الزَّائِلةِ، الَّتي يُحَصِّلُونها مِن وراءِ الطُّلَّابِ، أو غيرهم.

وينبغي: أَن يتنبَّهوا إِلى أَنَّ ما يَدْفعُه الطُّلَّابُ لهُم من أُجْرَةٍ، إِنَّما هو عِوَضٌ عن التَّعليمِ.

فإِذا تساهلوا في التَّعليمِ أَثِمُوا، مِن جِهَةِ أَخْذِهم لِمَا لا يَحِلُّ لهُم من الأُجْرَةِ، ومِن جِهَةِ غِشِّهمُ الطُّلَّابَ في التَّعليمِ.

ولا أَعْني بالتَّساهُل التَّساهُلَ اليسيرَ، فإِنَّ مِثْلَ هذا يشقُّ التَّحَرُّزُ

منه، وقواعدُ الشريعةِ تقتضي العفوَ عنه، إِنَّما أَعْنِي التَّساهُلَ الظاهرَ، الَّذي لم يَعُدْ خافِيًا عن أهل القرآنِ.

وينبغي أنْ يُعْلَمَ أَنَّه يَحْرُمُ عليهم من الأُجْرَةِ بقَدْرِ تَساهُلِهمُ الظاهر في التَّعليمِ.

وأَنَّ هذا القَدْرَ من الأَجْرَةِ مُجْمَعُ على تَحْريمِه، ولا يتناولُه الخِلافُ المَشهورُ في أَخْذِ الأَجْرَةِ على تعليمِ القرآنِ؛ وذلك لأَنَّ خلافَ أُهلِ العلم في أُخْذِ الأُجْرَةِ على تعليمِ القرآنِ، إِنَّما هو فيمَن قام بالتَّعليمِ على الوجهِ الصحيحِ، والعلمُ عندَ اللَّهِ تعالى.

٢. أُوصِي طُلَّابَ القراءاتِ: بأن يبتغوا بتعلُّمِهم وجهَ اللَّهِ، وأن يعلموا أَنَّ الشيخَ المُتْقِنَ نازِلَ الإِسنادِ مُقدَّمٌ على مَن عَلَا إِسنادُه، ولم يكن من المُتْقِنِين.

وقد كان السَّلَفُ الصَّالحُ لا يَعْدِلُون بالأَثْباتِ والثِّقاتِ أَحدًا في أُخْذِ العلمِ؛ بل كانوا يتعجَّبُون ممَّن يخالف ذلك:

قال سُلَيْمُ بنُ عيسى الحَنَفِيُّ (ت: ١٨٨): "إِنَّمَا يُقْرَأُ القرآنُ على الشِّقَاتِ من الرِّجالِ، الَّذين قَرَؤُوه على الشِّقَاتِ»(١).

وقال أُبو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ (ت: ١٩٣): «مارأَيتُ أَفْقَهَ مِن مُغِيرَةَ فلَزِمْتُه، وما رأيتُ أَقْرأَ مِن عاصِمٍ فقَرَأْتُ عليه»(١).

<sup>(</sup>١) أَخرجه الدَّانيُّ في شَرْج الخاقانِيَّةِ: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أَخرجه الدَّانيُّ في جامِع البَيَانِ: ١/ ٢٠١.

وقال إبراهيمُ بنُ مُوسى الفَرَّاءُ (ت: ٢١٩): «كان يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ومَن أَدْرَكْنَا من الأَثباتِ يَتَعَجَّبُون ممَّن يَحْمِلُ العِلْمَ عن غير ثَبْتٍ»(١). ٣. أُوصِي مَن يَنْقُدُ الأَسانِيدَ بأُمرين:

الْأُوَّلُ: أَن يسلُكَ في ذلك مِنْهَاجًا علميًّا رشيدًا، مُطَّرحًا اتِّباعَ الظَّنِّ الَّذي لا مُرَجِّحَ له، فإِنَّ الظَّنَّ لا يغني من الحقِّ شيئًا، وليعلمْ أنَّ مَن طَعنَ في المُقرئِين بلا حُجَّةٍ فقدِ افْتَتَحَ بابَ مَهْلَكَةٍ، وقد رأيتُ بنفسى مَن قَدَحَ في إِسنادِ بعضِ المُقرئين بلا حُجَّةٍ؛ فابتلاه اللَّهُ بمَن يقدحُ في إِسنادِه ظُلْمًا؛ جزاءً وفَاقًا.

مَنْ يَثْلِبِ النَّاسَ بِلَا حُرِجَّةٍ يُقَيِّضِ الْجَرِبَّارُ مَنْ يَثْلِبُهُ الْأَمْرُ الآخَرُ: أَلَّا ينشرَ طَعْنَه في إِسنادٍ ما -خاصَّةً إِذا كان يَدُورُ عليه كثيرٌ من الأُسانِيدِ- حتَّى يعرضَه على المُختصِّين، ويُشاوِرَ فيه أهلَ العلم العارفين، فكم من تِلْمِيذٍ أُو قَرِينِ قد يُطْلِعُه على مَصْدَرٍ فاته الإطِّلَاعُ عليه، وكم من شيخٍ قد يُسَدِّدُه إلى مِنْهَاجٍ رشيدٍ لم يستقم له الإهتداءُ إليه.

والحمدُ للَّهِ الَّذي إليه المُنْتَهَى.

<sup>(</sup>١) أُخرجه الهَمَذَانيُّ في التَّمْهِيدِ في معرفةِ التجويدِ: ٢٤٧- ٢٤٨.





صورةُ الورقةِ الثَّالثةِ والرَّابعةِ من إِجازَةِ (أَبو حَطَبٍ) لعليِّ بنِ بَسْمُونِي في القراءاتِ الثَّلَاثِ من طريقِ الدُّرَّةِ

الامام ورءًا نعبًا جاءليا إواجارتي إبالغلظ والسَليم: ولَدُ أَحِزْنَ إِ الذكر ولند أعاد وساد واكد الاعدادالحاد وبلغ رشبة أعل الفي والكمال على رغم إلى ا وأعل الفلال ومارعلى فأجة الملفاله وعًا من بحرا لوفاله : ليد أله فل موالاطارة فاجربا بداك لكرنه أصرالدال واله أعلم باعاله أعازة صميه بترطع المستروال براديري فيوردوا لط فنفع وال في الانطار والامعار والزى فيوميس بذلك ومعرفروب وفقه الإله المشرالي وأمنه مدالالام والاسنام والطيرة وعبني منى الذكرة أمنوه أنه قرأ القراكم العطيه لأنص على الحلقة المنته الابع على كتاب الله مدار المرموم المعده الناطيح

وألدا لسبا حبرا لنان المعذن بالتصوالعياه الزاجى غفراله ذبن مراله الواضرا لمناله -وشاعة منام الحب والسب المخت مهم للولد الرب سد والدوسلا على المادى بلدا اللفك مذهبا الرحامي طريقه المتاولي طريَّه الاسترى عقيده ﴿ وَأَثِ أَمْ عَلَيْكُ الْمِ العصر والاوالد الذى فالدجيع الإقرالههايب ولعلم والعرفاله مشبخ القراوا لمقرا بدسوق البيغاء راجي عظرله زنبه مذاله الكريم منيما النيخ عداله مرمدالطع الدسوقي لدا المالكي منصاالا براحمة مرفة الثادي طريقه الاسترى عنيدة : وحوق على لنع ألكاعل والعمده الغاصل منيخنا الشؤعلى أكداداً لمغرى أكما لكن الأشعرى : قديلغ: ني زهرة غاج٩ الندر والغيِّ ولذكا م هندا

صورةُ الورقةِ الخامسةِ والسَّادسةِ من إِجازَةِ (أَبو حَطَبٍ) لعليِّ بنِ بَسْيُونِي في القراءاتِ الثَّلَاثِ من طريقِ الدُّرَّةِ

على الشخ عبدالله إلسيماظى المغربى وتش رحلنه المافدينها لمئوده عام أشيه وطسيه دماذواك أدا ليره أفاما: اليخعيده إسمامي نفذ قرأعل متقد العصروا لاواندا بي لماع المعي للي المداللة المراه المراد المالاستام الله والمال ولي المور المربوطي على الوالم المعنى الم المامات الأكان والم احد العالمة الزامي ورا المدود المد المج احد لطاده على سعة الديم لعرى وانا يوسف أفلان فالعه تعدورا على ولايا النع احدالفري الدار المتطنطية رملته البطواقا منه بط وفراً المصودن على لهجة سلطاله دؤاكماحة الإكان على لنح سطان وعلى الغطى السهاملسي وقرا النج احرالعك على النيخ برانعرى على الني عبد الرحم اليني على ولده النج سماده البي على الب

ليندا برهيم العبيدى المذئ الأشفرى الحاللى ولازهرى : وله كاب صداا لامام ؛ وبعًا بعيًا وليبالذكررا وأالغرادا لطهم مولك على المطنخذا لمقدادين على كمناب الله مثال المرمزم المسالان المعالم المعادى الماملى والعدء النامن المفتر المكترد والبله على كما ب الله تعالم السيد على الله وي والمراط الما موالي مرالين فاتك التحصوالم فندقرأ على ممتق العصر النج عبده السحاعي والمح احد لعرى والع احدالاسفاطي وبوست افلنى زاوه ينبخ المعرك المسطعلية خام أحيى وممسيد واكه والنا لعكعه ع وقت فدومه الماع وكذاالي وولاز مكاوى لنعير شب الاسم الازهر وكذاعلى النفي عفيظه أدنا بردان أبي معر وكذا

صورةُ الورقةِ السَّابعةِ والثَّامنةِ من إِجازَةِ (أَبو حَطَبٍ) لعليِّ بنِ بَسْيُونِي في القراءاتِ الثَّلَاثِ من طريق الدُّرَّةِ



صورةُ فُتْيَا (أَبو حَطَبٍ)، وتَرْجَمَةُ محمَّدِ أَبِي زَيْدٍ له، ولمُحمَّدٍ حَمَادَةَ



صورةُ الورقةِ السَّابعةِ والثَّامنةِ من إِجَازَةِ عَلِيِّ بنِ بَسْئُونِي لعبدِ العزيزِ بنِ أَحمدَ بنِ خَيرِ اللَّهِ



صورةُ الورقةِ الحاديةَ عَشْرَةَ والثانيةَ عَشْرَةَ من إِجازَةِ عليِّ بنِ بَسْيُونِي لعبدِ العزيزِ بنِ أَحمدَ بنِ خَيرِ اللَّهِ



صورةُ الورقةِ الخامسةِ من إجازةِ محمَّد حُسْنِي، ولم يتبيَّن فيها اسمُ المُجِيزِ؛ لنَقْصِها، وهو -على الأقربِ- عليُّ بنُ بَسْيُونِي، ويشهدُ لهذا ما في الإجازةِ التَّاليةِ



صورةُ الورقةِ السَّادسةِ من إِجازةِ محمَّد حُسْنِي، ولم يتبيَّن فيها اسمُ المُجِيزِ؛ لنَقْصِها، وهو -على الأَقربِ- عليُّ بنُ بَسْيُونِي، ويشهدُ لهذا ما في الإجازةِ التَّاليةِ



صورةُ الورقةِ الثَّالثةِ من إِجازَةِ محمَّدٍ الشِّنَّاويِّ لمُتَوَلِّي (أَبو غازِي)

وق ال شبخي- الشيخ على بسيوني الشيخ على، أبو عيد تابلداً، المالكي منعياً، وقال قرأت على الشيخ الكامل والعسدة العاصل الشيخ سيل أحل يوف أو حطب الحلامق بلداً. للألكى مضعباً و الشيخ الملاكور أخبرني أندقرأ الترآن العليد على السختق السفن الأسب على كلب الد تسالي السناة العاضل الشيسع عبد القدين عبد العظيم المستوفى بلداً ومشاء المالكي مذعباً والشيع الماركون أخبرني أنه قرأ الدرآن المطير بذلك على الأنب على كتاب الله تسالي الباخل الشيخ على الحلة ادي المثرى الماليكي، وقد المنطقي تعريد عايد العصل العص وقد كان حدا الإمار وساعاً قياً والشيخ الملاكوبر أخبرني أندق أالترآن المطير ونبلك على المحتق المعتق الأمين على كتاب المدعمالي السدة العاصل الشيخ إدرامير الميدى المترى المالكي الأزمرى وقلاكان مذا الإماروب عاقتيا والشيخ الملاكون أخبرنى أذرق الترآن العظير بذلك على الحتق المقن الأمين على كتاب التعقالي العملة العاضل الشيع عبد الرحس الأجهورى المالكي، ف السينة العاصل الهنق السفن الأسف على كتاب الدنسال. الشيخ على البدرى و السدية العاصل الشيخ عبد المنيع عبد الرحس الاجموري فقاد قرا على عن الص الني عبد السجاء بي والنبيج أحماد البترى والشيخ أحماد الإستاطي، ويوسف أفنارى زادة، شيع القراء بالتسطيع عام إحدى وخسين ومائد و ألف وقت قلومهامي تأصدًا الحج والشيع عمل الأزوكادي وعلى الشيع عوظ برواق أبي مسر، وكذا على الشيع عبد الله الشيماظى المغربي، وقت رحلت إلى الملينة المنورة سنة الثنين وخمسين ومأقة و ألف من الهجرة والمرأ الشيع على البدري على مشايحه الشيع أحمد بن عس الإستاطى، والشيع يوسف أتدى زاده والشيع محمل الأزوكادي والشيع محمدوط المترئ بمواق ابن معمر والشيمع عبدا له الشماطي المنربي. وقرأ الشيخ عدل المنبر على الشيخ على بن عسن الصيدي المعرف بالرميلي، وقرأ الشيخ الرميلي على العلامة عمد بن قاسر البترى أما الشيع عبده الشجاعي فقد قراعلي محتسب السفر. ى الأوان أبي السماح الشيع أحمد البترى وأسا الشيدة أحسس له الإستاطي فقد قرأعلى أبي النوس اللسياطي،

صورةُ الورقةِ الرَّابعةِ من إِجازَةِ محمَّدٍ الشِّنَّاويِّ لمُتَوَلِّي (أَبو غازِي)



صورةُ الورقةِ الأَخيرةِ من إِجازةِ محمَّدٍ الشِّنَّاويِّ لمُتَوَلِّي (أَبو غازِي)



اذذ نام لأكمال العشرة ولغراز ولائل لخبران لنتبيخ عبدالم فاؤفجي ذار،

الدُنداندي في القرارالا المرافي معانى دفا في معانى دوا في معانى دوا في معانى دوا في معانى دوا في معان دوا في معان دوا في معان دوا في المعان ا

فلنفلأ



صورةُ اللَّوْحِ الثَّاني مِن إِجازَةِ المَرْزُوقِيِّ لعبدِ اللَّهِ قَاؤُقْجِي زَادَهُ



صورةُ اللَّوْحِ الأَخيرِ مِن إِجازَةِ المَرْزُوقِيِّ لعبدِ اللَّهِ قَاؤُقْجِي زَادَهْ



صورةُ اللَّوْحِ الثَّاني من إجازةِ عبدِ المُنْعِمِ لمُصطفى بنِ راشِدٍ



كاتلقيه عنالخ إبراهيم العبيدي المقري المالكي الإزهري الاحدي الإشعوي ابن سبدي عبدالتيادم بن منبش صاحب العيفة المشهورة كما نلقاه عن فينفع للهم المنغن المحققة النبخ عبدالرح فالإجهوري الما لكي المفري الإزهري الوحمدي الو شغري النادبي المه ري وطنا و العمدة الغاصل المحقق فزيد العقس والإوان العمدة السيد علي البدب

الإز



صورةُ اللَّوْحِ الأَخيرِ من إِجازةِ عبدِ المُنْعِمِ لمُصطفى بنِ راشِدٍ



ع (مات الله نا)د

إلى الله الدي المسالة على وعلى الدوموس وسالم الما الله الدي من البيالة المينا على صلى المدعلية والمعلى الما الما المعلى الما الما المعلى الما الما المعلى المعلى

صورةُ اللَّوْجِ الأَوَّلِ من إِجازَةِ (أَبو الأَغَا) للسِّجَاعيِّ

احدايفا الأثمة الاراج عشرس شبى المفدة عبد والعلاء المنيد الحفظ المافظ الشيم احد الرشيدي وهوعزاليغ احد المقوى وعوز الشيخ فيل فاسم س اسماعيا البغرى وليفذ الوشيلى الضاع النتيخ علالقالب الشبري بالعلامة وهوع المشائح النالات الشبخ سلطان راهل المزاج والشيخ على استبواملسي والشيخ بمل الفري فواخذا لوطيري ايضاع الشيخ معملي بن عبدالرخزالي بوي يوهوور في على والفط زورة ومون الثيغ عرالتسطنطبي اعن أالنيغ شعاله بن معلى تنعن الشيخ كمابن جعر كالشهريا وليا افتك واخذ الشيخ مصعار الانها إيضا عن التنيخ عبدالله بن ميل بن لوسف النهو بوسف افنك تأله عن والله الشيغ عدي بي بسف عن والده الشيخيوسف بعن الشيخ عدب جعنر الشهربا ولباا فندىة ولخالشيخ مسعقوالاربري العائم لتشيخ إن المنطقة المنطقة المنطقة النصري ع ولفد الشيخ على المصوي عن النشاخ الثلاف النيخ سلطان بن احد والنيد على الشراملي والشيخ على الشراملي

عبدالين البخة وعلى ماحناء التنبخ سلطان بناجل المرفي وتتأجزنه بذاك اجاع صحيمة بماة مغولة صوعدة لشرطها المعندة عنداهل العلم والنفرة ال بفرا ويتنف سائن ساحين ساد فاعظواف واعجل والمعطافارف وترك مناباة القواة عليه افرادا وجعافه فالمد بذالك وزاره واعلى الاين حزير ومناع وفع به المسانية وكرا منالد بين الخلافي اجمعي وأخبر الخاحدة طرف القرارة السباعة عمل لمولف الشاطب في عوالاستادالكال الولى العالم في سيدك واستادى فوقو عنى والرا الشيغ بوسف عجوى الفنطاوي ووواخذ علاتنج عبد للنع البندائي بالص احذ مادكوع شبخ التبخيط السهداوك لا وموزشيخه الشيخ معطيلة وفوعز والده الشنخ على لبي البصر بفلسله وفو عرض لجاع الأومهم استأذه الناصل الحلساء سيلكاومولاي الجلى المرحوم الشيخ اسماعيل وهوعزيني الحور مولدي الشيخل السعودي المنب في وهوعرسين النتيج على الرميلية وم

صورةُ اللَّوْحِ الثَّاني من إِجازَةِ (أَبو الأَغَا) للسِّجَاعيِّ



صورةُ اللَّوْحِ الخامسِ من إِجازَةِ (أَبو الأَغَا) للسِّجَاعيِّ



صورةُ اللَّوْحِ الأُوَّلِ من إِجازَةِ (أبو الأُغَا) للمِيهيِّ

عناعتن بدنالشان ولجال جواده فيمنارهذا للدان وليناالن عدالي ان المرحم سالم الميون الخية الرجدية سركز طنطا بدير ية الخية فأنه جايالي والأعل بالامام حفع بميرط فه منطبة التشروللزمام حزة بالكتيعي المدخ وأماله هاء النانية في الوقف وقد أجزته بهاك المارة صهد بمارة متولة صرعة بعطا المتبرعند أجل العلوم والنظر أن يقرأ ويقرئ من شاء ميستاد حيث شاء في أي تعرجل فيه خ دارغلون أيمان أقامنه ونزلس أراد الفراءة عليه أفراد إوجعاعفر الله له بدلت

المعدد المالين الرسي الجدالة رب العالمن والصلاة والتلام على الشوال سلن عسية عدوعي ألدو عقبه أجنن أما بعد ويول والم الفر أل حلا ربة اللطب الخدير أجد على الوادة عا المذنب العالجة الدل المنوران أولى الفند فية المم الموالي و أجل ما اصر فعون اللبح النوالي فلم كتاب الله سّالي و سليه ش وقدو أوجاء أوعامة فلذال اعتى بدأ ها العلوم الاختار أو اهتم أنقاله وتخريره الأفاطر المحدوث الوسرار فكلك

صورةُ اللَّوْحِ الثَّاني من إِجازَةِ (أَبو الأَغَا) للمِيهيِّ



صورةُ اللَّوْحِ التَّالثِ من إِجازَةِ (أَبو الأَغَا) للمِيهيّ



صورةُ اللَّوْحِ الخامسِ من إِجازَةِ (أَبو الأَغَا) للمِيهيِّ



| ٥    | • صُوَرُ تَقْرِيظَاتِ جَمَاعَةٍ مِنْ أُولِي الْإِقْرَاءِ                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | • الْمُقَدِّمَةُ                                                                                              |
| 71   | • الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: نَقْدُ مَا قِيلَ فِي عبدِ اللَّهِ عبدِ العظيمِ، وَمَنْ يَتَّصِلُ بِهِ               |
| ٣٦   | <ul> <li>الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نَقْدُ مَا قِيلَ فِي الْحُدَّادِيِّ</li> </ul>                                |
|      |                                                                                                               |
| ٦٠   |                                                                                                               |
|      | النَّشْرِ وَطَلِيِّبَتِه                                                                                      |
| 79   | • اِعْتِرَاضٌ وَجَوَابُهُ                                                                                     |
| 79   | • تَحْقِيقُ جَهَالَةِ الْحُدَّادِيِّ                                                                          |
| ٧٣   | • تَحْقِيقُ تَعْدِيلِ الثَّقَةِ الرَّاوِيَ الْمَجْهُولَ                                                       |
| ٧٩   | • تَحْقِيقُ مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ                |
|      | • تَنْزِيلُ مَذْهَبِ المُقْرِئِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ عَلَى       |
| ۱۰۸  | رواية الحدَّادِيِّ                                                                                            |
| 177  | رِريرِ ﴿ وَمَن يَتَّصِلُ بِهِ                                                                                 |
| ., , |                                                                                                               |
| ١٣٩  | <ul> <li>الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمَحْدُورَاتُ النَّاجِمَةُ عَن مِنْهَاجِ كِتَابِ (آفَةِ عُلُوِّ</li> </ul> |
|      | الْأَسَانِيدِ) في نَقْدِ إِسْنَادِ الْحَدَّادِيِّ وَالْمَرْزُوقِيِّ                                           |
| 121  | • الْخَاتِمَةُ: وَفِيهَا أَهَمُّ النَّتَائِجِ وَالْوَصَايَا                                                   |
| 127  | • صُورُ الْوَثَائِقِ الْمُهِمَّةِ مِمَّا فَاتَ صَاحِبَ كِتَابِ (آفَةِ عُلُوِّ الْأَسَانِيدِ)                  |
| 121  | الْوُقُوفُ عَلَيْهَا                                                                                          |
| ۱۷۱  | • فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ                                                                                    |
|      | مُرِي مِرْسِ مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِ                                                           |

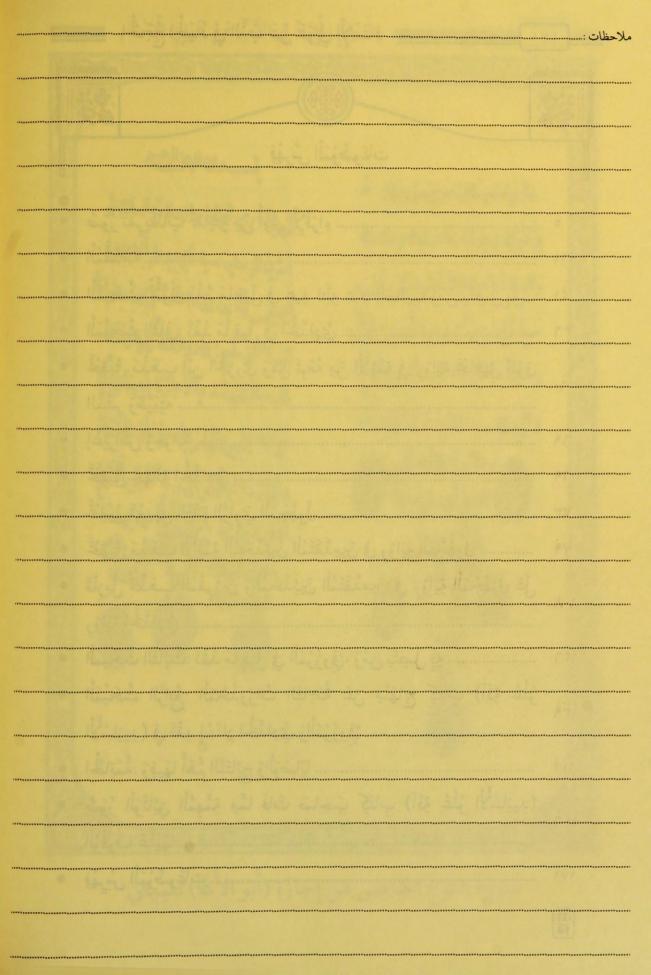



